# وُ حُوةِ (الحق

# الربوة والرعاة

مستولك توتارخ

الشيخ البوائجيين الندوي

السنة السابعة - العدد ٨٠ - ذوالقعدة ١٤٠٨ و-يوليو ١٩٨٨

| i. |  |  |  | ÷ |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |
|    |  |  |  |   |  |





#### مقلمسة

سياحة الأستاذ أبو الحسن على الحسنى الندوى الأمين العام لندوة العلماء بالهند، علم من أعلام الفكر الإسلامى لا يحتاج إلى تقديم ولا إلى تعريف.. فقد عرفه المسلمون ومخاصة طلاب العلم من الشباب ورجال التربية والتعليم والاعلام فى العالم الإسلامى .. بل فى أوروبا وأمريكا أيضاً .. عرفوه بفكره النير، وعلمه النافع، ودعوته الرشيدة، واخلاصه فى التوجيه والنصيحة .

وهذه ثلاثة نماذج من أحاديثه القيمة ، ومحاضراته النافعة عن أصول الدعوة الإسلامية ، وعن واجبات الدعاة ومسؤولياتهم ـ نقدمها في كتاب واحد من سلسلة «دعوة الحق» التي تنشرها رابطة العالم الإسلامي شهرياً.

ما أحوج كل من يتصدى للدعوة الإسلامية تربية وتعليماً وإعلاماً ووعظاً وارشاداً: ان يلم بهذه الحقائق التي أوضحها أستاذنا الجليل أبو الحسن الندوى حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه، وأمده بعونه وتوفيقه.

أحمد محمد جال

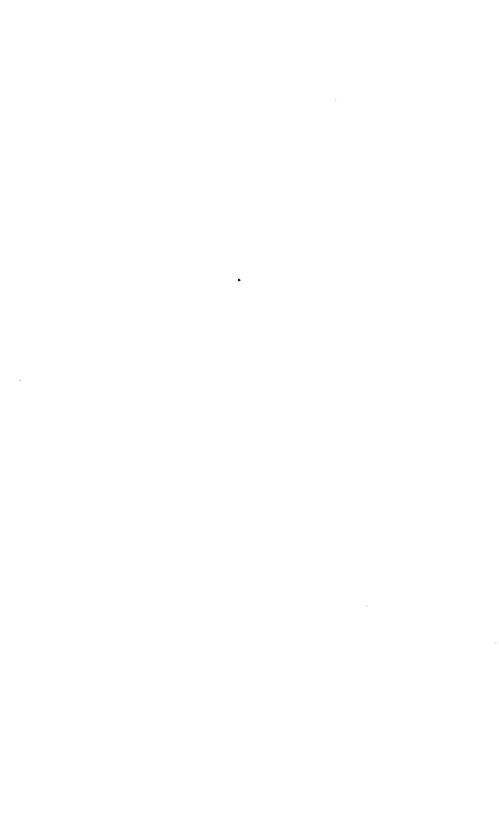

# الفصل الأول

الدعوة الاسلامية في العصر الحاضر



# الدعوة الاسلامية في العصر الحاضر

 $\alpha$ 

## جبهاتها الحاسمة ، ومجالاتها الرئيسية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
وبعد! فانى أحمد الله تعالى وأشكر على من يرجع إليه الفضل وله نصيب فى ذلك على إتاحة هذه الفرصة الكريمة للتحدث فى موضوع الدعوة إلى قادة الفكر ، والمسئولين عن الجمعيات والمنظات الاسلامية ، والعاملين فى مجال العمل الاسلامى ، وذلك فى مهد الدعوة الأول ، ومبعث الرسول عليه فى البلد الأمين .

وحق لى أن أنشد البيت العربى القديم مخاطباً لنفسى: حامة جرعى حومة الجندل اسجعى فأنت بمرأى من سعاد ومسمع

إن موضوع الدعوة أيها السادة ! موضوع مطروق معالج كثرت عنه الأحاديث وازدحمت فيه الكتابات والبحوث خصوصاً في

 <sup>(</sup>١) ألقيت هذه المحاضرة في مؤتمر الدعوة والدعاة الذي عقدته رابطة العالم الاسلامي
 بمكة المكرمة سنة ١٤٠٨هـ.

الزمن الأخير، وتكونت فيه مكتبة ذات قامة وقيمة (١) ، فأريد أن أحدد بحثى فى الحديث عن جبهات الدعوة الحاسمة ، ومجالاتها الرئيسية ، المقررة لمصير العالم الاسلامى ، فضلاً عن مسيرة الدعوة ، وأركز على النقاط المختارة العلمية (فى ضوء دراساتى القاصرة ، وفى ضوء الواقع وتجارب الماضى) ، لحاية الأقطار الاسلامية من التحديات والفتن ، وبالله التوفيق .

1 - تحريك الإيمان في نفوس الشعوب والجماهير المسلمة ، وإثارة الشعور الديني فيها ، فإن تمسك هذه الشعوب والجماهير بالإسلام وتحمسها له ، هو السور القوى العالى الذي يعتمد عليه في بقاء هذه البلاد ، وكثير من القيادات وحكومات العالم الاسلامي في حظيرة الاسلام ، وهي مادة الإسلام ورأس ماله ، والخامات الكريمة التي تستخدم لأي غاية نبيلة ، وهي من أقوى المجموعات البشرية وأحسنها سلامة صدر وقوة عاطفة ، واخلاص .

وذلك مع تحقيق الشروط ، والصفات التي تستحق بها هذه الشعوب النصر من الله ، والتغلب على المشكلات ،

<sup>(</sup>۱) وقد صدرت من قلم المحاضر كتب ورسائل ومحاضرات فى هذا الموضوع ، منها :

۱ - سلسلة ورجال الفكر والدعوة فى الإسلام» (۱ - ٤) ، ۲ - فروائع من أدب
الدعوة فى القرآن والسيرة» ، ٣ - والدعوة الاسلامية فى الهند وتطوراتها ٤ د حكة الدعوة وصفة الدعاة ، ٥ - والدعوة إلى الله ، وحياية المجتمع من
الجاهلية ، وصيانة الدين من التحريف ٤ - ومنهج أفضل فى الاصلاح للدعاة والعلماء ٤ - ودور الجامعات الاسلامية المعلوب فى تربية العلماء وتكوين ، الدعاة ،

والانتصار على العدو ، كتصحيح العقيدة ، واخلاص الدين لله ، والابتعاد عن كل أنواع الشرك والعقائد الفاسدة ، والعادات الجاهلية ، والتقاليد غير الاسلامية ، وعكن النفاق ، والتناقض بين العقائد والحياة ، والقول والعمل ، وسير الأمم القديمة التي استحقت بها عذاب الله وخذلانه ، وكذلك سيرة الأمم المعاصرة التي نسيت الله ، فأنساها نفسها ، وقادت العالم إلى النار والدمار .

هذا مع تنمية الوعى الصحيح وتربيته والفهم للحقائق والقضايا ، والتميز بين الصديق والعدو ، وعدم الانخداع بالشعارات والمظاهر ، حتى لا تتكرر مآسى وقوع هذه الشعوب فريسة للهتافات الجاهلية ، والنعرات القومية ، أو العصبيات اللغوية والثقافية ، ولعبة القيادات الداهية والمؤامرات الأجنبية ، فتذهب ضحية سذاجتها وضعفها في الديني والعقل الإيماني .

٧ - صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الاسلامية من التحريف ومن الخضاعها للتصورات العصرية الغربية ، أو المصطلحات السياسية والاقتصادية ، والتجنب عن تفسير الاسلام تفسيراً سياسياً بحتاً ، والمغالاة في «تنظير الاسلام» ووضعه على مستوى الفلسفات العصرة والنظم الانسانية ، لأن هذه الحقائق الدينية هي أساس للاسلام الدائم ، والأصل الذي منه البداية وإليه النهاية ، وإليها كانت دعوة الأنبياء ، وفي سبيلها كان جهادهم وجهودهم ، وبها نزلت الصحف الساوية .

الحذر من كل ما يقلل من قيمة الصلة بين الله والعبد والأيمان بالآخرة وأهميتها ، ويضعف فى المسلم عاطفة امتثال أمر الله وطلب رضاه ، والإيمان والاحتساب والقرب عند الله تعالى ، وهذا التحول يفقد هذه الأمة شخصيتها وقوتها ، وقيمتها عند الله ، وكذلك الحذر من كل ما يقلل من شناعة الوثنية العقائدية ، والشرك الجلى والعادات والعبادات الجاهلية ، والاكتفاء بمحاربة النظم والتشريعات والحكومات غير الاسلامية ، فإن ذلك يتجه بهذا الدين عن منهجه القديم السهاوى إلى المنهج الجديد السياسي .

سـ تقوية الصلة الروحية والعقلية والعاطفية بالنبي عليه والحب العميق له ، الذي يؤثره على النفس ، والأهل والولد ، كما جاء في الحديث الصحيح ، والايمان به كخاتم الرسل ، وإمام الكل ، ومنير السبل ، والحذر من كل العوامل والمؤثرات التي تسبب تجفيف منابع هذا الحب ، وإضعافه على الأقل وتحدث جفافا في الشعور ، وضعفاً في العمل بالسنة ، وتجرؤاً في القول ، وانصرافاً عن الافتخار به ، والولوع بدراسة سيرته ، وكل ما يحرك هذا الحب ويغذيه ولعل البلاد العربية (بفعل أحداث ، ودعوات قومية) أحوج إلى العناية بهذه النقطة ، وأحق بها من غيرها ، ففيها كانت البعثة المحمدية ، وفي لغتها نزل القرآن ونطق الرسول .

إعادة الثقة في نفوس الطبقة المثقفة ، ومن بيدهم القيادة الفكرية والتربوية والاعلامية في البلاد والحكومات الاسلامية بصلاحية الاسلام وقدرته ، لا على مسايرة العصر وتطوراته

وتحقيق مطالبه ، بل على قيادة الركب البشرى إلى الغاية المثلى ، وتجديف سفينة الحياة إلى بر السلام والسعادة ، وانقاذ المجتمع البشرى من الانهيار والانتحار الذى تعرض لهما تحت القيادة الغربية الخرقاء ، وأنه ليس «بطارية» قد نفذت شحنتها ، أو ذبالة قد نفد زيتها واحترقت واحترقت فتيلتها ، بل هو الرسالة العالمية الحائدة ، وسفينة النجاة التي هي كسفينة نوح ، لا ينجو إلّا من ركبها .

إن ضعف هذه الثقة ، أو فقدها هو داء هذه الطبقة المثقفة الناشئة في أحضان الثقافة الغربية ، أو تحت ضغطها ، وهو المسئول عن كل تصرفاتها وسبب الردة الفكرية والحضارية ، والتشريعية التي تكتسح العالم الاسلامي من أقصاه إلى أقصاه ، وتعانى منه الشعوب المسلمة ـ التي لا تفهم إلَّا لغة الإيمان والقرآن ، ولا تتحمس إلّا للإسلام ـ وسبب حدوث هذا الخليج العميق الواسع بين القيادات والحكومات والشعوب والجاهير، وسبب القلق الذي يساور النفوس، ويستهلك القوى والطاقات في ما لا يعود على الأمة بفائدة . قلب نظام التربية والتعليم المستورد من الغرب ، المنتشر السائد في العالم الاسلامي ، رأساً على عقب ، وصوغه صوغاً اسلامياً جديداً ، يتفق مع شخصية هذه الشعوب المسلمة ، وعقيدتها ، ورسالتها ، وقامتها ، وقيمتها ، لا يبعد هذا الصوغ عنه عناصر الالحاد أو المادية ، وتصور هذا الكون تصوراً مادياً ، والعلوم وحدات متناثرة متناقضة ، والطبيعة حرة قاهرة ، والتاريخ حوادث غير مرتبطة خاضعة لقلق

وصراع دائمين، ولا يصلح نظام التربية والتعليم اصلاحاً جزئياً فحسب، بل يبتكر ابتكاراً جذرياً، مها استنفد من الطاقات، وكلف من الوسائل والنبوغ والعبقريات، وبغير ذلك لا يقوم العالم الاسلامي على قدميه وبراسه، وعقله، وإرادته وتفكيره، ولا تدار الحكومات والأجهزة الإدارية، والمرافق العامة برجال مؤمنين أقوياء أمناء محلصين، يطبقون التعاليم الاسلامية في الحكومة والادارة، والتربية والاعلام والمجتمع، فتمثل الحياة الاسلامية بجالها وكهاها، وينشأ المجتمع الاسلامي بسهاته وخصائصه.

- حركة علمية قرية دولية ، تعرف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الاسلام العلمية وتراثه الجيد ، وتنفخ فى العلوم الاسلامية روحاً من جديد ، وتثبت على العالم المتمدن ، أن الفقه الاسلامي وقانونه من أرقى القوانين وأوسعها فى العالم ، وهو يقوم على أساس من المبادىء الخالدة التي لن تبلى ولن تفقد صلاحيتها فى يوم من الأيام ، وهى تصلح لمسايرة الحياة الإنسانية فى كل زمان ومكان ، وتغنيها عن كل قانون وضعته أمدى الناس .

٧- الحضارة عميقة الجذور في أعماق النفس الإنسانية وفي مشاعر الأمة وأحاسيسها ، وتجريد أمة عن حضارتها الخاصة - التي نشأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها ، وكان في صياغتها نصيب كبير للذوق الديني الخاص وطابع هذه الأمة الخاص - مرادف لعزلها عن الحياة ، وتحديدها في إطار العقيدة والعبادة والطقوس الدينية الضيقة ، وفصل حاضرها

عن ماضيها ، فلا بد للحكومات الاسلامية والمجتمعات الاسلامية من التخطيط المدنى الاسلامي المستقل ، البعيد عن تقليد الغرب الأعمى ، والارتجالية ، ومركب النقص ، ولا بد من تمثيل الحضارة الاسلامية في عواصمها وفي دوائرها ، وفي بيوتها ، وفي محتمعاتها ، وفي فنادقها ومنتزهاتها ، وإلى حد في مكاتبها وطائراتها ، وسفاراتها ، وبذلك لا يعرض العالم الاسلامي نموذجاً للحياة الاسلامية والمثل الاسلامية فحسب ، بل يقوم بدعوة صامتة للإسلام .

٨ معاملة الحضارة الغربية بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها وطاقاتها كمواد خام يصوغ منها قادة الفكر، وولاة الأمور في العالم الاسلامي، حضارة قوية عصرية، مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى، والرحمة والعدل في جانب وعلى القوة والانتاج، والرفاهية، وحب الابتكار في جانب آخر، يأخذون من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمتهم، وبلادهم، وما ينفع عملياً، وما ليس عليه طابع غرب وشرق، ويستغنون عن غيره، ويعاملون الغرب كزميل وقرين، إن كان في حاجة إلى أن يتعلموا منه كثيراً فهو في حاجة إلى أن يتعلمه الغرب منهم كثيراً، وربما كان ما يتعلمه الغرب منهم أفضل مما يتعلمونه هم من الغرب.

٩ إقناع الحكومات في بعض البلاد الاسلامية التي مثلت دوراً راثعاً في تاريخ الدعوة والحضارة الاسلامي في المشغولة بحرب إبادة للعنصر الاسلامي ، أو عملية «تطوير للإسلام»

وتفسيره وفق مصالحها السياسية ، أو أهواء قادتها الشخصية ، بأنها سياسة عقيمة لم تنجح فى بلد إسلامى ، وإقناعها بتوجيه طاقاتها وامكانياتها إلى عدو مشترك ، وإلى ما يقوى البلاد والأمة .

وإقناع الحكومات المسلمة \_ المسالمة للإسلام \_ بضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، وتهيئة الجو المناسب ، المساعد على ذلك ، وما يستتبع هذا الأمر من سعادة وبركة ونصر من الله ، وسعى لتكوين قيادة موحدة تقوم على مبدأ الشورى الاسلامي ، والتعاون على البر والتقوى \_ والشعور بالتقصير على الأقل \_ بعدم وجود الامامة العامة ، أو الخلاقة الاسلامية التي كلف بها المسلمون وسيحاسبون عليها .

١٠ أما بالنسبة إلى البلاد غير الاسلامية ، فالقيام بالدعوة إلى الاسلام والتعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيعة الاسلام وروح العصر، أما البلاد التي فيها الأقليات المسلمة ، فالاهتام بتمثيل الاسلام ، والحياة الاسلامية تمثيلاً يلفت إليه الأنظار ، ويستهوى القلوب ، والقيام بالقيادة الخلقية والروحية ، وقبول مسئولية إنقاذ البلاد والمجتمع من الانهيار الخلقي ، والخواء الروحي ، والتدهور الاجتماعي الذي تعرضت له هذه البلاد ، حكومة وشعباً ، الاجتماعي الذي تعرضت له هذه البلاد ، حكومة وشعباً ، ويتهيأ للإسلام أن يثبت جدارته وحاجة البلاد إليه ، ويتهيأ للمسلمين أن يقوموا بدورهم البلاغي والقيادي في هذه البلاد .

11 – وأخيراً لا آخراً هو ما تفرضه طبيعة الاسلام وتاريخه الجيد ، وتقتضيه الفطرة السليمة ، وتفسية الإنسان الدائمة ، والأوضاع السائدة ، هو وجود حركة إيمانية دعوية إيجابية قوية ، فى العالم الإسلامى ، تقترن بصفات الرجولة والطموح وعلو الهمة وبعد الور والقدرة على مواجهة الطاقات الرئيسية القائدة التى تملكت زمام قيادة البشرية وأصبحت تتحكم فى مصائر الشعوب والأقطار الاسلامية وغير الاسلامية – من غير حتى ومبرر – وذلك بإيمان القائمين بهذه الجركة والدعوة القوية ، وثقتهم بفضل الاسلام وحاجة البشرية إليه .

ويقترن نشاط هذه الحركة أو الدعوة الاسلامية بروح التضحية والبطولة والجلادة والتقشف والقدرة على المغامرات وكان لا بد منها فإن الناس مازالوا مفطورين على تقدير الإيمان القوى ، والاعتزاز بالعقيدة والمبدأ ، والاستهانة بالمادة واللذة ، والعزة ، وروح المخاطرة ، وعلى الاجلال لشيء لا يجلونه عندهم ، فالضعيف مفطور على احترام القوى والفقير مفطور على احترام الغنى ، والأمى مفطور على احترام العالم ، حتى اللئيم مفطور على احترام العالم ، حتى اللئيم مفطور على والاقدام ، ولأن الواعين والمتبعين لواقع الأمم والبلاد ، وأصحاب والاقدام ، ولأن الواعين والمتبعين لواقع الأمم والبلاد ، وأصحاب الضائر الحية قد سئموا وضاقوا ذرعاً بسياسة الحكومات والقيادات الغربية والشرقية وأصبحوا يمقتونها ويكرهونها كرهاً شديداً .

إن وجود هذا الفراغ ـ عدم وجود حركة إيمانية دعوية إيجابية قوية ، ومجتمع قوى سليم من أدواء العصر الحديث والحضارة المادية

الراعنة ، يقوم على تعاليم الاسلام وقيمه ومثله ـ خطر كبير على الوجود الاسلامي، وعلى العقيدة الصحيحة والحياة الاسلامية، فإن وجود الفراغ في شيء ضروري وفي مصلحة بشرية شبيء غير طبيعي لا يصلح للبقاء طويلاً ، وقد يسبب ذلك نشوء حركة منحرفة زائفة ، فاسدة العقيدة والمنهج ، سلبية هادمة مدمرة ، ويعرف الدارسون لتاريخ الديانات والدعوات والحركات ، وللتاريخ العام ، أنه إذا وجدت هذه الحركة المنحرفة واقترن نشاطها ودعاويها بالتضحيات والمغامرات، وبالتقشف ومظاهر الزهد وهتافات التحدى للطاقات الكبيرة ومواجهتها لتهديداتها وأخطارها، بشجاعة وصمود، ونقدها للأوضاع الفاسدة السائدة في بعض أجزاء العالم الاسلامي التي لا تتفق مع تعاليم الاسلام وقيمه ومثله ــ ولوكان في ذلك نصيب كبير من الدعاية والمظاهرة ووسائل الاعلام الجبارة ــ كان له سحر على النفوس ــ خاصة في أوساط المتعلمين وأنصاف المتعلمين ، المتألمين من الواقع المرير الذي تورطت فيه بعض المحتمعات الاسلامية ـ سحر لا يبطله وعظ واعظ ، أو مقال لكاتب، أو استدلال منطقي أو بحث علمي، يشهد بذلك تاريخ الخوارج فى القرن الاسلامي الأول ، وتاريخ الباطنية والفدائيين في القرن السادس والسابع الهجريين، وحكايات حسن بن الصباح وما كان يجرى في مركزه قلعة «الموت» وتاريخ كثير من الحركات العسكرية الثورية التي ظهرت باسم قلب الأوضاع الفاسدة باسم الاسلام والاصلاح كذباً وزوراً أحياناً كثيرة ، وبعض الحركات والثورات المعاصرة التي استطاعت أن تجند ألوفاً من الشباب في تحقيق مآربها السلبية وأهدافها الخطيرة ، يضحون بحياتهم في سبيلها

متطوعين مندفعين ، وقد استرعت انتباه العالم واستجابت لها بعض أوساط المعنيين باليقظة الاسلامية والحالمين لمجد الاسلام وعظمته ، من غير أن ينقدوها نقداً بريئاً جريئاً في ضوء النصوص القرآنية المنتحلة للإسلام .

ويعرف قادة المسلمين ومفكروهم ، أن السيل لا يمسكه إلّا سيل مثله ، والتيار لا يدفعه إلّا تيار أقوى منه ، وواقع العالم الاسلامي – ومعذرة – اليوم فى الجمود والاستنامة والاخلاد إلى الراحة ، وعدم وجود دعوة إيمانية قوية ، وروح التضحية والفداء فى سبيل العقيدة الصحيحة ، والأهداف الصالحة ، وعدم اكتفائهم العسكرى والفكرى ، نذير خطر دائماً ، ومجهد الطريق للوقوع فى شبكة هذه الدعوات المنحرفة الزائفة التي يجد فيها شباب المسلمين والمتذمرون من الأوضاع الحالية طلبتهم ومنشودهم ، وما يرضى طموحهم ويزيل قلقهم ، وإن كان ذلك اكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه عسابه (۱) ولكنها نفسية الإنسان وتجربة الأمم ، والجقيقة الأليمة حسابه (۱) ولكنها نفسية الإنسان وتجربة الأمم ، والجقيقة الأليمة التي يجب أن ينتبه لهاكل معنى بحاضر الاسلام ومستقبله ، وسلامة العقيدة وصحة التفكير ، والإيمان بالله ورسوله وتعاليه .

وأختم هذا الحديث القصير بقوله تعالى الذى خاطب فيه المجموعة الصغيرة من الأنصار والمهاجرين التى حثها على المؤاخاة وربط بها مصير العالم والانسانية :

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَّ فَتَنَّةً فِي الأَرْضُ وَفُسَادَ كَبِيرٍ ﴾ (١) .

صُدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣٩. (٢) سورة لأهال آية ٧٧.



# الفصل الثاني

الدعوة الاسلامية في الهنسد

# كيف انتشر الاسلام في الهند(١)

تأسست الدولة الاسلامية في الهند في القرن الخامس الهجرى واحتضنت العلم والدين ، وقصدها العلماء والاشراف من أقصى العالم الاسلامي ، وأوى إليها كل من نبأ به بلده أو ضاقت عليه أرضه ، واجتمع فيها آلاف من أهل الدين والعلم نزحوا من بلادهم في فتنة التتار ، وقصدها أهل الهمم العالية والنفوس الكبيرة من المجاهدين والدعاة ، باشارات غيبية ومبشرات صادقة ، أو برغبة في الجهاد ونشر الدعوة الاسلامية ، فنشطوا في الجهاد والدعوة ، وانتشر الاسلام بسرعة غريبة بتأثير أخلاقهم الطيبة وشخصيتهم القوية ، وقد أسلم مئات آلاف من الوثنيين على يد الشيخ معين الدين الجشتي (م ٢٦٧هم) في أجمير وما جاورها من البلدان ، وأسلم آلاف في بنجاب على يد الشيخ اسمعيل اللاهوري (م وأسلم آلاف في بنجاب على يد الشيخ اسمعيل اللاهوري (م وأسلم آلاف في بنجاب على يد الشيخ اسمعيل اللاهوري (م وأسلم آلاف في بنجاب على يد الشيخ المعداني (م ٢٨٦هم) وأسلمت كشمير كلها على يد السيد على بن الشهاب الهمداني (م ٢٨٦هم) .

#### الدولة الروحية بجوار الدولة المادية :

ولما أصاب الدولة الاسلامية ما أصاب شقيقاتها فى الشرق كله من الترف والبذخ ، وأصبحت لا تمثل من نواحى الحياة الاسلامية وواجبات الحكومة الاسلامية إلّا الناحية المادية ، ولا تهتم إلّا بحباية الأموال وتعيين العال ، وارتفعت الحسبة ، وركبت الحكومات (۱) القيت هذه الخاضرة فى حفل تكريم أقامته جمعيات الشبان المسلمين في مصرسة مصرسة المسلمين في مصرسة الخاضر.

رأسها ، وطغت المادة ، أسس رجال الدين دولاً مستقلة في جنب هذه الحكومات ، كانت أعظم سلطاناً ، وأعمق نفوذاً من هذه الحكومات، واستقلت هذه الدول الروحية بالناحية الروحية والخلقية ، وكان القائمون على هذه الدول يحكمون القلوب والأرواح ، وكثيراً ما شوهد أن الملك كان يحكم على البلاد كلها وبحكم عليه وعلى بلاطه وأزواجه وأولاده وبطانته رجل من الصالحين قد لا يجد قوت يومه وقد يكون دواب هذا الملك أشبع وأنعم عيشاً منه ، وقد شوهد فى بعض الليالى المظلمة أن السلطان شمس الدين الأيلتمس (م ٦٣٣هـ) الذي دانت له البلاد كلها وخضع له ملوك الهند عن آخرهم يستفتح باب الشيخ قطب الدين يحتار الكعكى لعله نام على طوى ويسلم عليه مملوك على ملك ثم لا يزال يغمز رجله ويكبس بدنه ويذرف الدموع على قلميه حتى يسليه الشيخ ويبشره ويأمره بالانصراف، وقد طلب علاء الدين محمد شاه الخلجي وهو من أعظم ملوك زمانه من الشيخ نظام الدين الدهلوي (م ٧٧٥هـ) أن يأذُن له بالحضور فأبي ، وكان مع ذلك بَأْثيره في المجتمع الهندي الاسلامي وفي رجال الحكومة وحاشية الملك وهم القدوة في البلد عميقاً وواسعاً ، وقد أصبح الدين شعار الناس الذين لهم اتصال بالشيخ وعمرت المساجد وقلت المنكرات وفشت الأمانة والصدق والنصح في التجار، وكثر التائبون والمقلعون عن المعاصي والذنوب وازدحم المبايعون على بابه ، إلى غير ذلك مما حكاه المؤرخ البرنى فى تاريخه وكان له ولخليفته الشيخ نصير الدين محمود الأودهي نوع إشراف ديني \_ على اعتزالها عن الدولة \_ على الحكومة الاسلامية وكان اختيار الملك الصالح فيروز تغلق وهو

من أفضل ملوك الهند وأرشدهم للملك ومبايعة الناس بتوجيه الشيخ وترشيحه وكان قد وعده بالدعاء له لطول الحكم والتوفيق إذا قام بالعدل ونصر الاسلام، وكان عهده من أزهر العهود الاسلامية وأنضرها في الهند.

#### صلة الملوك بالشيوخ وإجلالهم لهم :

وكان الملوك يعتزون بدعاء هؤلاء الفقراء ويتفاءلون بكل ما ينطقون به ، فما حكاه المؤرخ الهندى محمد قاسم صاحب (تاريخ فرشته) أن السلطان اسكندر بن بهلول اللودهي (م ٩٢٣) كان في ناحية بعيدة عن دهلي فلما أخبر بوفاة أبيه وأنه بويع بالأمارة قصد شيخاً صالحاً في ذلك البلد لم يعلم عن الحادث شيئاً ، وطلب منه أن يقرأ عليه العلم ، ورضى الشيخ بذلك ، وجاء الملك بكتاب «الميزان» وهو أول كتاب بدرس في علم الصرف وأوله «إعلم أسعدك الله فى الدارين أن الكلمة ثلاثة أقسام» وطلب من الشيخ أن يقرأ فيتبرك بذلك ، فقرأ الشيخ «إعلم أسعدك الله في الدارين» وما عنده فكرة عن غرضه ، فاستعاده الملك ثلاث مرات والشيخ يردد قولي المصنف ﴿إعلم أسعدك الله في الدارين» . وبعد ذلك أطبق الملك الكتاب وقال : لقد نلت بغيتي فما كان قصدي التعلم وقد تعلمت ما فيه كفاية ، وإنما أردت أن يدعو لى الشيخ بالسعادة في الدارين وقد كان ذلك ، فحسبي من هذا الدرس هذا الدعاء الذي أثق بأنه مستجاب إن شاء الله . وقد كان هذا فعلاً ، والحديث بالحديث يذكر فقدكان هذا الملك من أعظم سلاطين الهند ، وقدكان عهده من أزهر العهود الاسلامية . ملكاً وديناً وعلماً ، وأيمنها ، ومما 10

يستدل به على سعادته ورشده وسلامة قلبه وصلاحه أنه لما سار إلى جونبور لاخاد الفتنة التى أحدثها أحد ملوك المسلمين دعا له بعض العلماء بالنصر والفتح ، فتغير لونه وظهرت الكراهة في وجهه ، فسئل عن ذلك فقال : إذا كان الفريقان من المسلمين فلا محل للدعاء لفريق بالنصر والظفر ، فإن ذلك يستلزم انكسار الفريق الثاني ووقوع المقتلة فيه ، وذلك مما يجب أن يجزن له المسلم ويمتعض منه ، بل يجدر في ذلك المحل أن يدعى بالصلح والاتفاق ، ومما يعرف به مقدار حفاوة الملوك بالعلماء والصالحين وإيثارهم على أنفسهم أن الشيخ شهاب الدين الدولة آبادي صاحب تفسير (البحر المواج) لما مرض واشتد به الوجع في جونفور قاعدة البلاد الشرقية ، عاده السلطان إبراهيم الشرقي (م ١٩٨٠) ودعا عند رأسه أن يكون فداءاً له فيموت ويعيش الشيخ زمناً طويلاً لأنه جال راسه أن يكون فداءاً له فيموت ويعيش الشيخ زمناً طويلاً لأنه جال

#### سر خضوع الملوك للشيوخ والدعاة وسيرتهم :

وهكذا كان رجال الدين وعباد الله الذين تجردوا عن الشهوات وطلب الجاه والمال وزهدوا في ما عند الملوك فخضع لهم الملوك وأتوهم صاغرين ورفضوا الدنيا فجاءت راغمة تخدمهم ، وكان هؤلاء الشيوخ يقومون على الدولة الروحية وإدارتها بنشاط وتيقظ أعظم من نشاط الملوك وسرهم على مصالح بلادهم وإدارتها ، وقد كان الواحد منهم يشرف على الحياة الدينية والحياة الحلقية في طول الهند وعرضها ، ويرسل الدعاة وينصب المعلمين والمصلحين ، ويملأ النغور ويضبط الأطراف ويراقب سير الحكومة ويكافح المادية

#### فتنة أكبر والحطر الأكبر على الاسلام في الهند .

استمر الحال إلى فجر القرن الحادي عشر الهجري ، وقد تولى عرش المملكة الاسلامية الهندية السلطان جلال الدين أكبر، وهو ملك أمى لم يقرأ ولم يكتب ، وقد ولد ونشأ وأبوه همايون بن بابر في حالة الغر من مكان إلى مكان يطارده منافسه في الملك شير شاه السورى ، فنشأ الولد ـ وارث الدولة التيمورية العظمي \_مهملاً لم يتلق شيئاً من العلم والتربية . ورزق عقلاً كبيراً وهمة وثابة ، وجلس على عرش أبيه وهو شاب في مقتبل العمر وعنده رغبة جامحة في الدراسة والبحث ، فجمع حوله عدداً كبيراً من العلماء والتف حوله علماء الدنيا بطبيعة الحال ، وكان مولعاً بمطارحة العلماء ومناظرتهم ، وطمع العلماء في رفد الملك وصلاته وتنافسوا في إرضائه وسروره ، كل يريد أن يستأثر به الملك ويحله في نفسه المحل الأرفع ويطلق يديه في المملكة والأموال ولم يكن عندهم شيء يثبتون به براعتهم وتفوقهم إلّا هذا العلم الذى يحملونه والدين الذى يدينون به ، فأجروا خيلهم فى هذا الرهان ووضعوا علمهم فى ْ الميدان ، وتناقروا كالديكة ، هذا يغزل وذلك ينقض ، وهذا يثبت وذلك يرد، والملك يستمع وينصت إلى مناظراتهم الدينية ومباحثاتهم العلمية وهو أمى لا يستطيع أن يحكم ويستقل بفكرته ، فنشأت عنده الشكوك وتزعزعت العقيدة واضطرب في الحقائق الدينية اضطراباً عظيماً وأصبح يشك في الحقائق الدينية ، ثم رأى من أخلاق العلماء وممثلي الدين وحبهم للجاه ونهامتهم للمال

وتحاسدهم وتباغضهم ما أساء ظنه بالعلماء أولا وبهذا الدين الذى عثلونه تانياً ، فهذا رئيس القضاة يموت فيخرج من بيته لبنات من ذهب كان قد اكتنزها ، وهذا المحدث كان يكيد لمنافسه ويدبر مؤامرة عليه ليسقطه وبهينه ، إلى غير ذلك ، وكان الملك مرهف الحس قوى العاطفة ، سريع الحكم ، فحكم على هذه الجاعة بالفساد وأقصاها وأقصى معهم الدين .

#### بطانة سوء من العلماء:

ثم زاد الطين بلة أن حظى عنده أخوان من أسرة علمية كبيرة ومن كبار أذكياء العصر ونوابغ الوقت وهما أبو الفضل المؤرخ الأديب صاحب (آيين أكبرى) وأبو الفيض فيضى من كبار شعراء الفارسية ومن ألمتضلعين فى العلوم العربية صاحب (سواطع الالهام) التفسير غير المنقوط فى اللغة العربية ، وكانا غربي الأطوار فيهما التفسير غير المنقوط فى اللغة العربية ، وكانا غربي الأطوار فيهما الاحتفال ومن المجتمع من الانصراف والأعراض ما أثار فيهما روح الانتقام والغضب وحلا من نفس الملك ععلاً لم يحله أحد لذكائهما الباهر وشعرهما الرقيق وأدبهما الرفيع ودراستهما الواسعة ، وكان الباهر وشعرهما الرقيق وأدبهما الرفيع ودراستهما الواسعة ، وكان الباهر وشعرهما الملك وألصق الناس به فسول للملك الدعوى بالاجتهاد المطلق وأنه صاحب دورة جديدة وأن عصر نبوءة عمد عليه قد انتهى على هذا الألف وبدأ عهد إمامة السلطان أكبر فأعلن نسخ نبوة محمد عليه واتهاءها وفاتحة عصر جديد للسلطان فيه الكلمة النافذة والأمر المطاع .

#### معاداة الأسلام:

ثم ظهرت له فكرة التقريب بين الأديان ليتفادى الخلاف بين الديانات وتجتمع الهند كلها تحت لواء واحد وعلى دين واحد، فلفق الديانات وابتكر مزيجاً غريباً من الطقوس والعبادات والشعائر الدينية المختلفة . فكان يتعبد على طريق براهمة الهند ويتقلد الخيط علامة لهم ويولى وجهه إلى الشمس ، ويرطن بكلمات تقديس لها ، ولم يزل بتأثير محيطه بيتعد من الدين الاسلامي ويقرب ويمتزج بالبراهمة خاصة حتى نشأ عنده شبه عناد للدين الاسلامي وبغض له ولشارعه . فكان يسوؤه أن يسمى أحد في بلاطه إبنه محمداً ، وأصبح البقرة في طول الهند وعرضها ، وأباح الخمر والخنزير ، وأصبح الاسلام غريباً مطارداً في بلاد استمرت فيها الحكومة وأصبح الاسلام غريباً مطارداً في بلاد استمرت فيها الحكومة والسلامية خمسة قرون في عهد رجل يتسمى بالاسلام ويتحدر من والسلامية خمسة قرون في عهد رجل يتسمى بالاسلام ويتحدر من الاباحية والفكر وكادت جهود القرون المتطاولة ودماء النفوس البريئة تضيع وتذهب سدى .

#### حاجة التجديد إلى عبقرى:

كان خطب الهند والاسلام أعظم من أن يقوم له الأقزام من رجال الدين والمنتسبين إلى العلم ، فليست المسألة مسألة أفراد وجاعات ، أو مسألة بدع وخرافات ، إنما هي مسألة انحراف دولة من أعظم دول الأرض ، على رأسها رجل من أكبر ملوك العصر ، وحوله رجال من أعلم رجال الوقت ومن أذكاهم ، إنها خطة مدبرة ومؤامرة محكمة على الاسلام يبيتها أقوى الناس وأقدرهم ، إن

الانقلاب الديني كان يطلب رجلاً عملاقاً في العلم والشخصية وفى العقل والمواهب ، إنه كان يحتاج إلى عبقرى عظيم ومجدد كبير يتجرد لمقاومة هذا التيار العنيف الجارف فيحوله من جهة إلى جهة ويغير محرى التاريخ .

#### الأمام أحمد السرهندي:

إن لله في دينه شئوناً ، ومن شئونه أن يخلق لكل عصر ، رجلاً من رجال الاسلام ، ولكل غرض سهماً من السهام التي لا تطيش ، فإن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين القويم والذكر الحكيم ، لقد وجد هذا المصلح في شخص رجل يقال له (الشيخ أحمد بن عبدالأحد السرهندي) تخرج في علوم عصره كما تخرج أكبر عالم ، وبرع فيها ، وجمع إلى كفايته العلمية ودراسته المتفنة تربية الروح وتهذيب النفس والاخلاص لله ودوام الذكر وحضور القلب ، تخرج في ذلك على شيخ كبير من شيوخ الطريقة النقشندية الشيخ عبدالباقي البدخشي نزيل دهلي ، واستعان به أبو الفيض الوقادة والعلم الحاضر ، وعرضت عليه المناصب في المولة فرفضها الوقادة والعلم الحاضر ، وعرضت عليه المناصب في المولة فرفضها لأنه لم يخلق ليشارك في إدارة هذه المولة الجائرة إنما خلق ليقومها أو يكسرها – إذا لم يستطع أن يقومها – وينشيء منها دولة إسلامية جديدة .

رأى الشيخ أحمد اتجاه الدولة ومعاداتها للدين ومحاولة القضاء على الاسلام فى هذه البلاد، فاهتزت مشاعره، وتكدر صفو حياته وطار نومه، وملكت هذه الفكرة عليه شعوره وعقله، وأصبح لا يفكر إلّا في إصلاح الحال . والرجوع بالدولة إلى وضعها الاسلامي والمحافظة على مستقبل الاسلام في هذا القطر العظيم .

#### الحطر في الثورة العسكرية:

ولكن كيف السبيل إلى ذلك ولا أمل في انجاح الثورة ، فهو رجل فريد وحيد لا يملك إلّا قلبه وقلمه ، ولا أمل في الانقلاب العسكرى فالدولة شابة فتية لم يصبها شيء من الهرم والضعف بل قد توسعت وتوطدت فأصبحت إمبراطورية عظيمة وهي الامبراطورية الثانية التي عرفتها الهند بعد امبراطورية أشوكا ، وقد كسب الامبراطور أكبر ود أمراء الهند وإقبالها بتزوجه فيهم وتقريبهم إلى نفسه ، فأصبحت دولة راسخة مشيدة البنيان موطدة الأركان ، لها وزراء من كبار راجبوت ، وجيش قوى من أقوى جيوش العالم وأحسنها تدريباً ونظاماً ومالية عظيمة ، فكيف يقاوم هذه الدولة المنظمة وكيف يؤدى رسالته ويقوم بمهمته ؟ إنها لمهمة تنوء بالعصبة أولى القوة فكيف بفرد فقير يسكن في قرية . . !

#### من أين يبدأ الاصلاح؟

ولكن الشيخ أحمد صمم على أداء رسالته ، واهتدى فى تفكيره المخلص المجهد إلى نقطة مهمة وهى نقطة الفتح ، إن الملك قد أفسده المفسدون فثار على الدين وانحرف عن الجادة ، ولكن ليس هو اللولة كلها ، وليس هو الشعب كله ، وقد كتب عليه الموت ، وهو خاضع للسنن الألهية ، فيموت ويخلفه غيره ، فلابد أن أؤدى رسالتي وأتصل ببلاطه وأركان دولته ، ولا موجب للقنوط

من الفطرة الانسانية فالصلاح فيها أصيل ، والفساد عليها طارى ، فلأجرب ولأحاول . وإن الله ناصر من نصره وخاذل من خذله .

#### الأسلوب الحكم :

جرد الشيخ أولاً نفسه وفكره من كل أمل وطمع فى ما عند هؤلاء من مال ونشب وعز وجاه ، وركز فكره على الاصلاح والنصيحة حتى رأى أن ما عندهم من دنيا لا يساوى فى نفسه إلا جيفة عليها كلاب ، ثم اتصل برجال البلاط الملكى وأركان اللولة وتعرف إليهم ، فإذا هم يجلونه ويحلونه من نفوسهم محلاً لا يحلونه المتملقين والمتزلفين ، ويعرفون أن هذا الرجل من طراز آخر غير الطراز الذى جربوه ، ان هذا رجل قد تمرد على المادة ، وتمرد على المجتمع ، وخرج من سلطان المطامع والشهوات ورأوا فيه من قوة النفس والحربة ومعانى الإنسانية السامية ما لم يروه فى نفوسهم ، ورأوا أنفسهم أقراماً لا يتطاولون إلى إنسانيته الرفيعة ورجولته الشاعة ، فخضعوا له كما يخضع كل صغير للكبير ، وكل فقير للغنى ، وتضاءلوا أمامه كما تتضاءل الكثبان والربى أمام الطود الشامخ والجبل الناطح للسحاب .

وهنا يقع بالسلطان أكبر حادث الموت ، ويخلفه إبنه جهان كبر وهو يحمل للشيخ من التقدير ما لم يكن يحمله هو . ولكن بلاطه لا يخلو ممن يضمر للشيخ العداء ويحسده ، فدبروا له المكيدة ، وزينوا للملك أن يطلبه ويمتحنه ، وحضر الشيخ فعلا ، وكان من العادات المتبعة أن كل من يدخل على الملك يسجد له تحية ، فامتنع الشيخ وحياه بتحية الاسلام ، فثار ثائر الملك وسجنه في معتقل كواليار ،

ولبث فى السجن بضع سنين ، يشتغل بالعبادة ويدعو المسجونين إلى الاسلام ، فأسلم على يده ـ كها جاء فى دائرة المعارف الاسلامية ـ مئات من المسجونين .

مَّ ظهرت للملك براءة الشيخ وعلو منزلته ، فأطلقه ودعاه وأكرم مثواه ، وقضى الشيخ شهر رمضان عند الملك والملك يصلى خلفه التراويح ويذاكره ويفيد منه فى الدين ، حتى رسخت فى قلبه محبته وعلت فى عينه منزلته فرد الشيخ إلى وطنه مكرماً مبجلاً .

#### التأثير في بلاط الملك ورجال دولته :

ونشط الشيخ في التأثير في بلاط الملك ورجال دولته وجيشه وراسلهم وراسلوه وبايعه منهم كثير وأحبه أكثر، وتأكدت الصداقة بينهم، فكان الشيخ يكتب إليهم رسائل رقيقة مرققة تأخذ بمجامع القلوب وتهز النفوس، وهي من أبلغ الرسائل وأعظمها تأثيراً في القلوب، يصور لهم غرابة الاسلام في بلاده فيبكي ويبكي، يقول في رسالة: «واحزناه، واحسرتاه، وامصيبتاه، إن اتباع محمد في رسالة: «واحزناه، واحسرتاه، وامصيبتاه، إن اتباع محمد وأعداؤه مكرمون، إن الباطل بارز منصور، وإن الحق مخلول

ويقول فى رسالة: «لقد أتى على الإنسان والمسلمين حين من الدهر فى هذه الديار\_ يعنى به عهد الملك أكبر\_ إذا عمل مسلم بحكم شرعى يسجن ويعاقب ويهان ويعذب ، والديانات كلها حرة متمتعة بكل حق ، لقد شمت بالمسلمين الأعداء وسخروا منهم ، وأصبحوا هدفاً لكل تجريح وإهانة».

ويستثير همم رجال الدولة المسلمين ويستنهضهم لخدمة الاسلام وإقالته من عثاره ، فيكتب إلى خانخانان \_ وهو قائد قواد الجيش والركن الأعظم للدولة \_ إن ميدان البطولة الاسلامية لايزال خالياً ينتظر فارساً من فرسان الاسلام ، فهل تسبق إلى هذه السعادة وتحرز قصب السبق وتنصر هذا الدين المظلوم ، وتغضب لهذا الحق المهضوم ، وتبلغ بجهادك إلى حيث لا يبلغه المتعبدون الصاغون ، فحيهلا يا أهل الغيرة والفتوة ويا أهل الشهامة والمروءة» .

وهكذا يكتب إلى خان أعظم أكبر الأمراء في عهد جهانكير والسيد فريد أحد الوزراء والمستشارين في الدولة ، وقد نفذ بروحانيته في قلوبهم وسيطر على عقولهم ، حتى كان يملي عليهم الأحكام كما يملى ملك البلاد ، فيمتثلون أمره وينفذون رغباته ، ويوجه الدولة وهو قاعد في زاويته بسرهند توجيهاً دينياً بواسطة تلاميذه الروحيين وخدمه المخلصين الذين يديرون دفة الحكومة . سمع مرة أن الملك جهانكير يفكر في أن يجمع حوله جماعة من كبار العلماء الذين يشيرون عليه في أمر اللولة ، واستعان بوزارته أن يختاروا له هؤلاء العلماء ، فحذرهم الشيخ من سوء العاقبة والوقوع في ما وقع فيه الملك أكبر، وتورطت بسببه الدولة الاسلامية في الالحاد والكفر. فقال: إياكم أن تجمعوا حول الملك علماء السوء المتنافسين، ورجال المادة الطامعين، وقطاع الطريق ولصوص الدين ، فيفسدون فكرة الملك ويضرون الدين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون ، ولكن اختاروا له صفوة من العلماء الذين تجردوا عن حب المال والجاه واخلصوا لدينهم أو اختاروا له رجلاً واحداً ممن يتقي الله ويخشاه من الراسخين في العلم.

#### يتغير اتجاه اللولة وترجع الهند إلى الاسلام :

وظل الشيخ مثابراً على دعوته إلى وفاته (سنة ١٠٣٤هـ) حتى تغير اتجاه الدولة وتغيرت سيرة الملك ونفسيته ، وأصبحت الدولة تتقدم كل يوم من حسن إلى أحسن ، فخلف جهان كير إبنه شاهجهان وكان له فى الشيخ رأى جميل ومعه صلات طيبة . هذا هو الملك الذى لما جلس على عرش الطاؤس الذى كلفه ملايين من الجنيهات وكان تحفة فنية ، نزل عنه وخر لله ساجداً وقال : عجباً لفرعون جلس على عرش من الآبنوس فقال : أنا ربكتم الأعلى ، وها أنا ذا أسجد لله شكراً وأق له ساجداً مقراً بعبوديتي وضعفى وقدرته وكبريائه ، وبذلك تستدلون أيها السادة على تغير النفسية وتطور الدولة .

#### السلطان أورنك زيب من غرس الامام السرهندى:

وخلف شاه جهان السلطان العظيم الملك الصالح أورنك زيب عالم كير وهو ممن عنى أولاد المحدد بتربيته وثقافته ، فنشأ متعبداً متبعاً للشريعة فقيها فى الدين غيوراً عليه ، حريصاً على تطبيق أحكامه وإصلاح المجتمع الفاسد وتقويم الحكومة الزائغة ، وكان الشيخ محمد معصوم إبن الشيخ أحمد السرهندى وخليفته مهتماً بتربيته ومستقبله ، يخاطبه فى رسائله «بناصر الدين ومعقل الشريعة» وقد طلب منه الأمير الشاب أن يرسل له من يربيه التربية الروحية ، فأرسل إليه إبنه الشيخ سيف الدين السرهندى يعلمه ويفقهه فى الدين حتى ظهرت فيه آثار الصلاح ، وبشر به الشيخ سيف الدين والده الشيخ سيف الدين والده الشيخ عمد معصوم وأزال من قصره المنكرات .

#### مآثر أورنك زيب الاسلامية:

وأراد الله بالمسلمين في الهند خيراً إذ كان أورنك زيب خليفة أبيه شاه جهان في الامبراطورية المغولية ، فانتصر به الدين وعز المسلمون ، وهان الكفر ، وزالت المنكرات ، وبطلت المكوس الجائرة ، ووضعت الجزية على غير المسلمين ، ويذكر المؤرخون من استقامة أورنك زيب على الشريعة الاسلامية ومن عبادته وصلاحه ما يدهش رجال هذا العصر ، فقد حفظ القرآن بعد جلوسه على العرش ، وجمع أربعين حديثاً وشرحها ، وأمر بتدوين الفتاوى لتكون دستوراً للمملكة ، وألف له لجنة كبيرة من العلماء وكان يشرف على هذه اللجنة ويطلع على عملها يومياً ويقرأ قبل النوم كل ما كتب في هذا الموضوع ؛ وهي الفتاوي المشهورة (بالفتاوي الهندية) ويواظب على الجمع والجماعات ، ويلتزم صلاة الجمة في جامع دهلي وإن كان بعيداً عنه ، ويصوم ثلاثة أيام في الأسبوع ويحيى ليالى رمضان بالتراويح ويخرج زكاة ماله ، وكان شديد الانكار على المنكر ، شديد المحاربة للبدع والغناء والمزامير ، وكان مع هذا التدين أكبر الملوك الذين عرفتهم الهند، وأوسعهم ملكاً وأعظمهم سلطاناً ، وأقدرهم على الادارة وأعلمهم بالسياسة ، وقد انقلبت به الحكومة المغولية من دولة ثائرة على الدين ثم دولة منحلة ، إلى دولة متمسكة بالدين محافظة عليه .

## نجاح الامام السرهندي في مهمته وأهدافه :

وهكذا استطاع رجل وحيد بقوة إرادته وصدق عزيمته ، وإيمانه القوى ومعرفته بقيمة نفسه ، واحتفاظه بقوته ، وإبائه من أن ينفقها فيا لم تخلق له وما لا يعود على الاسلام بطائل ، وتجرده للدعوة ، وتركيزه جهوده كلها على إنهاض الاسلام من كبوته فى هذه الديار ، لقد استطاع هذا الرجل بهذا التوفيق ، أن يحدث انقلاباً فى الحكومة واتجاهها ، واستطاع أن يقضى على عقيدة وحدة الوجود التى تغلغلت فى أحشاء التصوف ، والأدب والشعر ، وعلى فكرة استقلال الطرق عن الشريعة ، وعلى كثير من العقائد والأفكار والعادات التى تسريت إلى المسلمين من الجاهليات المختلفة .

### ضعف الحكم الاسلامي في الهند:

ثم توالى على عرش اللولة التيمورية بعد أورنك زيب ملوك ضعاف من طراز الخلفاء العباسيين فى بغداد فى العهد الأخير لا يملكون من أمرهم شيئاً . ينصبون ويعزلون كالأطار البالية ، واضطرب حبل الدولة وكثرت الفتن والمصائب ، وهكذا لم تعد الدولة مركز الحياة ولم يبق لها السلطان والقدرة على توجيه البلاد حيث إذا صلح الملك صلحت الدولة وصلحت البلاد كلها فليس مركز الملك الجالس على عرش دهلى مركز القلب فى الجسم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ، إنما هو صورة لا تضر ، إذن فلابد من العناية بالشعب مباشرة بدل الحكومة ، والعناية بإصلاحه وتربيته وتثقيفه الاسلامى .

### الامام ولى الله الدهلوى :

هنا قام الشيخ أحمد بن عبدالرحيم الدهلوى (م ١١٧٦هـ) المشهور بالشيخ ولى الله ، وهو أحد حكماء الاسلام ونوابغه وكبار

المفكرين الاسلاميين . من طراز الامام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية . فلاحظ خمس نقط في حياة الشعب الهندي .

### خطته في الاصلاح:

- إن كثيراً من المسلمين قصروا فى فهم (التوحيد الاسلامى)
   وأحاطت بعقيدتهم غيوم من الجهالات والظنون الفاسدة
   والعادات الجاهلية ، فلا بد من إبراز هذا (التوحيد) فى نقائه
   ووضوحه وشرح ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد فى الله
   حتى يظهر الفرق بين عقيدتهم وبين ما جاء به الاسلام .
- ٢ الشعب ليس له اتصال مباشر بالكتاب والسنة ، وقد حال العلماء بينه وبين دراسة القرآن وفهمه بعلة تعذر فهمه للعامة ، وخوف انحلال سلطتهم الروحية وسيادتهم العلمية ، فلم يترجموا ألفاظ القرآن إلى لغة البلاد ولم ينشروا كتب الحديث ، فلا بد إذن من نقل معانى القرآن وأحكامه إلى لغة البلاد ، والاقبال على كتب السنة وحديث رسول الله متالية .
- شافة علماء الهند ضعيفة ضئيلة في العلوم الدينية ، وبضاعتهم مزجاة في الحديث خصوصاً ، فلا بد من نشر علم الحديث ، فلارس الصحاح والموطأ ، وأقبل الناس على دراسة هذه الكتب حتى أصبحت للهند مكانة مرموقة في العالم الاسلامي في خدمة الحديث بفضل جهود هذا البيت العظيم ومؤسسه .
- ٤ ـ لاحظ أن العالم الاسلامي سوف يستقبل عصراً عقلياً وثورة فكرية ، فلابد من إيضاح الفكرة الاسلامية وجلائها ، وبيان

أسرار الدين وحكمه وأصول التشريع الاسلامي ، ولابد من شرح نظام الخلافة فى الاسلام ، وأساليب الاسلام وأسسه فى تنظيم الحياة والمجتمع ، فألف كتباً لا تزال فريدة فى مكتبة الاسلام العامرة منه (حجة الله البالغة) و (إزالة الحفاء ، فى خلافة الحلفاء) .

- لاحظ أنه لا أمل في نهضة الأسرة الملكية الهندية وتجديد شباب الدولة التيمورية ، لأنه \_ كما قال ابن خلدون \_ «إذا نزل الهرم بدولة لا يرتفع » فلا فائدة في بذل القوة لإصلاحها وتقويتها ، ولابد من إعداد جاعة تحدث انقلاباً إسلامياً وتؤسس دولة إسلامية جديدة على أساس ديني علمي حديد

#### نجاحه في عمله:

قام الشيخ ولى الله وأصحابه عهمة هذا التجديد الاسلامي خير قيام ، فنشروا العلم الصحيح وأذاعوا مصادر الدين الأولى وألفوا كتباً دسمة قوية مبتكرة تمهد العقول والنفوس لأحداث انقلاب إسلامي وإنشاء دولة إسلامية ، وخرج تلاميذ ورجالاً ، يقومون بهذه المهمة ، وقام بعده نجله الأكبر سراج الهند الشيخ عبدالعزيز الدهلوي (١٢٣٩هـ) فدرس وألف ، وخرج وخلف التلاميذ الكبار والعلماء الفحول ، نشروا علم الحديث وشمروا عن ساق الجد في نصر الدين ومحاربة البدع ، والدعوة إلى الكتاب والسنة وتزكية النفوس ، حتى نفقت سوق الحديث وقامت دولة العلم ، واستعدت النفوس للنصر المؤزر للدين .

الامام أحمد بن عرفان الشهيد ورفقته وتأثيرهم في الحياة :

وفي الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري قام السيد الامام أحمد بن عرفان الشهيد الذي تخرج على الشيخ عبدالعزيز -ومعه الشيخ محمد اسهاعيل بن عبدالغني بن الشيخ ولى الله الدهلوي ــ فدعا الناس إلى الدين الخالص والتوحيد واتباع السنة ، وحارب الشرك والجاهلية والبدع محاربة سافرة شديدة ، وبث في الشعب روحاً دينية قوية لم تعهد من قرون متطاولة ، ودعا الناس إلى الإيمان والاحسان والتقوى والجهاد في سبيل الله ، وقام بجولات واسعة في الهند تاب في خلالها ألوف من المسلمين، وأقفرت الحانات وغصت المساجد ، وكسدت سوق البدع ، والتف حوله المخلصون والعلماء الربانيون وخرج للحج عام ١٣٣٦هـ ومعه أكثر من سبعاية رجل ، وتشرف بالبيعة والتوبة مئات ألوف من المسلمين في هذا السفر ، وكان الناس يقصدونه من كل صقع ويدخلون في الخير أفواجاً ، حتى لم يحرم ذلك المرضى في المستشفى ، وكان الناس يتساقطون عليه كالفراش ، وأسلم عدد كبير من الكفار ، وكان من تأثير مواعظه ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن وقفت تجارة الخمر في كلكته ـ وهي كبرى مدن الهند ومركز الانجليز ـ وأقفرت الحانات واعتذر الخارون عن دفع ضرائب الحكومة لكساد السوق وتعطل تجارة الخمر.

وبعد الرجوع من الحج نادى الامام وأصحابه بالهجرة والجهاد في سبيل الله ، فهان على المتصلين بهم بذل نفوسهم والهجرة من أوطانهم والتخلى عن أموالهم ، وتلقوا التربية الحربية ، ثم هاجروا مع إمامهم السيد أحمد ووزيره الشيخ إسمعيل إلى بلوجستان ومنها إلى

أفغانستان ، فحدود الهند الشهالية حيث حاربوا «السك» الذين كانوا قد احتلوا بنجاب وأذاقوا المسلمين سوء العذاب ، وهزموهم غير مرة وكذلك كل من وقف في سبيلهم من أمراء الأفغان وهم يريدون أن يوغلوا في الهند ويجلوا الانجليز ويؤسسوا دولة إسلامية تمتد من الهند إلى حدود أفغانستان . وهكذا تتصل الدول الاسلامية بعضها ببعض حتى تكون سلسلة من حكومات إسلامية ، وأسسوا فعلاً دولة في الأرض التي فتحوها وتقع فيها مدينة «بشاور» ، وطبقوا نظام الاسلام المالى والادارى تطبيقاً دقيقاً ، وظهر منهم من تنفيذ أحكام الشرع على أنفسهم وعلى غيرهم ومن الجمع بين العبادة والجهاد، والأمانة والعدل والاستهانة بالحياة والعزوف عن الشهوات ، والرحمة بالمسلمين والشدة على المحاربين من الكفار ما جدد ذكريات القرن الأول. ولكن لم تشأ أهواء رؤساء القبائل الأفغانية ومصالحهم المالية أن تبقى هذه الحكومة التي تحكم بما أنزل الله وتفرض عليهم أحكام الاسلام المالية والقضائية . فثاروا على عمالها وقتلوهم ركعاً وسجداً ، وهاجر بقية المجاهدين مع إمامهم إلى وادى «بالاكوت» فى طريقهم إلى كشمير التي كانوا يريدون أن يتخذوها مركزاً لنشاطهم ، وهنا حصلت آخر معركة بينهم وبين جيش عظيم من «السك» الذي اهتدى إليهم بدلالة بعض المأجورين من المسلمين ودهمهم ، وقتل الامام وكبار أصحابه . وذلك سنة ١٢٤٦هـ واعتصمت البقية الباقية بالجبال ولم يزالوا قائمين على الحق ، مرابطين على الثغر، مشمرين عن ساق الجد، إلى آخر ساعة، جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء.

### مدرستان للداعين إلى الكتاب والسنة والعاملين بالحديث:

ونشطت حركة نشر الحديث والدعوة إلى الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات. بعد ما قام تلاميذ الامام ولى الله الدهلوى وانجاله وأحفاده بتدريس كتب الحديث ومحاربة البدع والعادات الجاهلية المحلية ، وقام السيد الامام أحمد بن عرفان الشهيد والعلامة محمد إسماعيل الشهيد بالدعوة إلى الدين الجالص ، والعقيدة الصحيحة السنية ، والرجوع إلى ماكان عليه السلف الصالح والقرون المشهود لها بالخير ، ونشطت العقول وتحركت الهمم ، وكثر الدعاة إلى الدين والمكافحون للفساد ، وكثر المعتنون بعلوم الكتاب والسنة ، والمؤلفون في المقاصد الدينية ، في اللغة الأردية الشعبية في اسلوب سهل واضح .

ونشأت من هذه الحركة التعليمية الدعوية مدرستان تتفقان على الأساس وتختلفان فى المنهاج إحداهما مدرسة «صادق بور . (۱) السلفية ، رائدها العلامة ولايت على العظيم آبادى من كبار خلفاء السيد الشهيد وأحد العلماء الربانيين فى الهند فى العهد الأخير ، وهى متشبعة بروح دعوة التجديد والجهاد التى قادها السيد الشهيد والعلامة الشهيد ، وهى تتسم بالجمع بين الدعوة وروح الجهاد والعمل بالحديث وتزكية النفس وعارة الباطن ، على طريقة السيد الشهيد والأمام ولى الله الدهلوى والمجدد السرهندى .

والثانية مدرسة للعلامة السيد نذير حسين الدهلوى (المتوفى المهموى المتوفى سبط ١٣٢٠م) وهو تلميذ الشيخ محمد اسحاق بن أفضل الدهلوى سبط

<sup>(</sup>١) صادق بور حي من أحياء مدينة «بتنه» عاصمة ولاية بهار كانت مركزاً لأنصار السيد الشهيد .

الشيخ عبد العزيز الدهلوى ، وقد اشتغل بتدريس الحديث الشريف مدة طويلة ، ورحل إليه العلماء والأساتذة من أقاصى البلاد ، وتخرج عليه علماء كبار ، درسوا وألفوا فى الحديث ، منهم العلامة شمس الحق الديانوى ومولانا محمد بشير السهسوانى ، والحافظ عبدالمنان الوزير آبادى ، والعالم الربانى السيد عبدالله الغزنوى الأمرتسرى ، وإبنه السيد عبدالجبار الغزنوى (۱) وآخرون كان شعارهم العمل بالحديث ، وعدم التقيد بالتقليد ، وتختلف درجاتهم وأساليبهم فى التمسك بهذا الشعار والدعوة إليه .

وينخرط فى هذا السلك المؤلف الكبير العلامة السيد صديق حسن القنوجى البهوبالى المتوفى (١٣٠٧) وهو معاصر للسيد نذير حسين الدهلوى وتخرج على تلاميذ الشيخ عبد العزيز الدهلوى والشيخ محمد إسحاق بن أفضل، وعلى عدماء الهند المحدثين، وقد خدم علوم السنة بالتأليف والنشر وبذل الأموال الطائلة واحتضان العلم والعلماء.

#### ثورة الهند ورد فعلها:

وفى سنة ١٨٥٧م ثار المسلمون ثورة عظيمة للتخلص من الانجليز، ولكن اخفقت هذه الثورة وحلت الحكومة الانجليزية محل شركة الهند الشرقية فكان الأمر أشد، ودخلت الهند فى حكم بريطانيا المباشر، وكونت الامبراطورية الانجليزية، فتسرب الهأس إلى نفوس المسلمين وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهم، وضعفت

<sup>(</sup>١) وكانا أقرب إلى مدرسته السيد الشهيد من رملائهما الآخرين بالحمع بين العمل بالحديث والربانية الصافية والروحانية القوية

روح المقاومة ، وهاجركثير من العلماء ورجال الدين إلى الحجاز . وأصبحوا يعتقدون أن الحكم الأجنبي في الهند ضربة لازب. وانبث دعاة المسيحية والقسس في القرى والمدن يدعون إلى المسيحية علناً ويشنعون على العقيدة الاسلامية والشريعة المحمدية . ويعلنون أن دولة الاسلام قد زالت وأن عهده قد انقضى ودخلت الهند في الحكم المسيحي ، فليتهيأ المسلمون لاستقبال هذا الحكم وليقبلوا على دين الحكومة وطبقت الحكومة نظام التعليم المدنى وهو يهدف إلى تخريج طراز من الناشئة لا يصلح إلَّا للإدارة جهاز الحكومة الانجليزيَّة وتنفيذ برامجها ، وكثيراً ماكانَ أفراد الجيل الجديد ينسلخون عن الاسلام انسلاخاً كلياً ، ويثورون على الحضارة الاسلامية والديانة الاسلامية بتأثير التعليم والتربية فى مدارس الحكومة التي كان يديرها الانجليز أو أشباه الانجليز، وبسبب «مركب النقص» الذي أصيب به المسلمون في عصر الاحتلال ودهشة الفتح التي أصابتهم ، فأصبح المسلمون في عقر دارهم يغزون سياسياً وثقافياً ودينياً وانقطع الأمل فى كل ثورة وانقلاب عسكرى .

### معهد ديوبند وخدمته للدين :

ولم ير العلماء أمامهم طريقاً إلّا فتح المدارس العربية والمعاهد الدينية ، فأنشأوا هذه المعاقل ليحتفظوا ببقايا الحياة الاسلامية وليكافحوا تيار الغرب المدنى والثقافى ، ويخرجوا منها دعاة الاسلام والوعاظ والمرشدين وعلماء الدين فليحفظوا على المسلمين دينهم ويعيدوا الثقة إلى نفوسهم ، فأسس مولانا محمد قاسم النانوتوى (م

سعادت على (مدرسة ديوبند) سنة ١٢٨٧هـ، وأسس مولانا سعادت على (مدرسة مظاهر العلوم) في سبهارنفور في نفس ذلك العام، ثم تواترت المدارس الدينية في أنحاء الهند، وقد كان لهذه المدارس فضل كبير في نشر الدين والدعوة الإسلامية، وفي نشر الثقافة في طبقات الشعب، ومحاربة البدع والخرافات، وبث الروح الدينية في الجاهير، وقد نجحت هذه المدارس في رسالتها الدينية نجاحاً باهراً.

وكان لأحد أبناء دار العلوم ديوبند وهو الشيخ أشرف على التهانوى (م١٣٦٢هـ) سهم كبير في نشر العقيدة الصحيحة وإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق والدعوة إلى الله. وقد عمل وحده عمل مجمع علمي كبير، وألف كتباً ورسائل تربو على ثمانمائة ، وقد انتشرت انتشاراً كبيراً وأثرت في المجتمع الهندي الاسلامي تأثيراً عظيماً.

### سر نجاح هذه المدارس:

وسر نجاح هذه المدارس \_ كديوبند وشقيقاتها \_ فى أداء رسالتها ونشر الدين والعلم ، أنها لم تكن تنال مساعدة من الحكومة ، وكانت قائمة على أساس الزهد والتضحية والجهاد ، فأثار ذلك فيها روح المقاومة والجهاد ، وقوة العمل والنشاط ، ثم إن أبناءها المتخرجين لم يكن لهم أمل \_ بطبيعة الحال \_ فى وظائف الحكومة والرواتب الضخمة ، لأنهم تخرجوا من مدارس حرة لا صلة لها بالحكومة فألجأ ذلك أكثر المتخرجين إلى الانقطاع إلى الشعب دون المحكومة ، والتجرد للدعوة والخدمة دون المناصب والرواتب

وهكذا وجد دعاة متجردون محتسبون متطوعون يقتنعون بالكفاف وينقطعون إلى الدعوة والرسالة ، فقاموا بأعال إصلاحية لا تقوم بها أكبر دولة .

### ندوة العلماء ومعهدها :

ولما رأى بعض العلماء أن الهوة قد اتسعت جداً بين التعلم المدنى والتعليم الديني ، وحدثت بين المتخرجين من المدارس الدينية والمتخرجين من المدارس المدنية فجوة وجفوة تتسعان على مر الأيام حتى أصبح أولئك أمة وهؤلاء أمة . ولكل أمة لغة خاصة وثقافة خاصة ونفسية متميزة لا يفهمها الآخر ، بل أصبح التعليم الديني في واد والعصر الحديث في واد ولا جسر بينهما وقد أصبح هذا العصر يطلب من العالم الديني ثقافة أوسع ، وأسلوباً للدعوة أرقى وأقرب إلى نفسية هذا العصر ، واطلاعاً على ما تجدد من العلوم والأفكار والمسائل والحاجات ، أنشأ القائمون على ندوة العلماء\_ وفي مقدمتهم مولانا محمد على المونكيري ــ مدرسة دار العلوم في لكهنؤ سنة ١٣١٦هـ، ورسالتها الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع ، والتصلب في العقيدة والمبادىء ، والتوسع في الجزئيات والوسائل ، وقد خرجت علماء ومؤلفين كانوا ملتتي الثقافتين وبرزخاً بين الطائقتين ، وقد ألفوا في السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي كتباً هي خير ما ألف إلى الآن للجيل الجديد ، ولايزال كتاب «سيرة النبي» في ستة مجلدات كبار للعلامة شبلي النعاني (م ١٣٣٢هـ) وتلميذه الأستاذ الكبير السيد سلمان الندوى<sup>(١)</sup> أعظم مؤلف في

<sup>(</sup>١) توفى رحمه الله في ١٣ من ربيع الأول عام ١٣٧٣هـ (١٦ نوفمبر ١٩٥٣م).

السيرة النبوية وتعليمات الاسلام لا يوجد له نظير في مكتبة الاسلام الحديثة ، ولا يزال لهذا المركز التعليمي نشاط وإنتاج .

## حركة التبليغ وصاحب دعوتها مولانا محمد إلياس:

واختصر وازين حديثي هذا بذكر دعوة وحركة دينية قوية كان لى شرف الاتصال بها عن كتب لا عن كتب ، وشرف التعرف بمؤسسها وبالأصح داعيها وقد صحبته مدة ، ورافقته في السفر والحضر ، فهذا لون جديد من الحديث ، وأريد أن أحدثكم أولاً عن صاحب هذه الدعوة فإن الفكرة تتضح كثيراً بمعرفة صاحبها ، وهنا أكرر لكم ما تحدثت به من محطة الاذاعة الهندية في دهلي عن صاحب هذه الدعوة وتأثري به ، وكان موضوع الحديث «رجال عرفتهم وأعجبت بهم» .

افى سنة ١٣٥٩هـ (١٩٤٠) خرجت مع رفيقين أطالع مشاريع التعليم والتربية ومراكزهما فى الهند ، وانتهت بى هذه الرحلة إلى دهلى ومنها إلى مبوات ، الرقعة التى هى مشهورة فى التاريخ باللصوصية والشطارة والنهب والغارة ، حتى كانت أبواب سور مدينة دهلى تقفل من بعد الغروب خوفاً من هؤلاء اللصوص ، فسمعت أنها بحال كبير لاصلاح دينى خلتى جديد ، ولما زرتها وجدت انقلاباً مدهشاً فى الأخلاق والنفوس ، تنقلت فى القرى والأماكن ، مدهشاً فى الأخبار ، فعلمت أن الناس الذين كان القتل عندهم أهون وتبعت الأخبار ، فعلمت أن الناس الذين كان القتل عندهم أهون عيم وقد يقتلون الإنسان لأمر تافه ودرهم زائف ، صاروا الآن يحرسون الأموال والأعراض ويعفون عن المحارم ، رأيت فيهم إقبالاً على العلم وتواضعاً وحفاوة وضيافة ودماثة خلق وإيثاراً على النفس على العلم وتواضعاً وحفاوة وضيافة ودماثة خلق وإيثاراً على النفس

وألفة ومودة لا توجدان في هذا العصر المادي ، وعزوفاً عن الشهوات وصبراً على المشاق وإيماناً وصلاحاً ، وعلمت أن ألوفاً من الناس هناك تأثروا بهذا الاصلاح وانقلبت نفسيتهم إنقلاباً عجيباً . هنالك فحصت عن منبع هذا الانقلاب فسمعت أن لا جمعية ، ولا جامعة ، ولا دعاية ، ولا صحيفة ، ولا كتاب ، إنما هو رجل متواضع في دهلي ، قد بث الروح في هذه الأمة المنحطة وهذب النفوس ونشر الدين والعلم ، وحدا بي الشوق إلى زيارته فجئت إلى دهلي فإذا هو رجل نحيف أسمر اللون ، قصير القامة ، كث اللحية تشف عيناه عن ذكاء مفرط وهمة عالية ، على وجهه عايل الهم والتفكير والجهد الشديد ، ليس بمفوه ولا خطيب ، بل يتلعثم في بعض الأحيان ويضيق صدره ولا ينطق لسانه ، ولكنه كله روح ونشاط وحاسة ويقين ، لا يسأم ولا يمل من العمل ولا يعتربه الفتور والكسل .

صحبت (مولانا محمد إلياس) مركز هذا النشاط الذي وصفته مدة طويلة ، ورافقته في السفر والحضر ، فرأيت نواحي من الحياة لم تنكشف لى من قبل ، فن أغرب ما رأيت يقينه الذي استطعت به أن أفهم يقين الصحابة ، فكان يؤمن بما جاءت به الرسل إيماناً يختلف عن إيماننا اختلافاً واضحاً كاختلاف الصورة والحقيقة ، وإيماناً بحقائق الاسلام أشد وأرسخ من إيماننا بالماديات والمحسوسات وبخواص الأشياء والأدوية ومضارها ومنافعها وبتجارب حياتنا ، فكان كل شيء صح في الشرائع وثبت من الكتاب والسنة حقيقة لا يشك فيها ، وكأنه يرى الجنة والنار رأى عن .

ورأيته فى حالة عجيبة من التألم والتوجع والقلق الدائم، كأنه على حسك السعدان، يتململ تململ السليم، ويتنفس الصعداء لما يرى حوله من الغفلة عن مقصد الحياة، وعن غاية هذا السفر العظيم وعن خالق هذا الكون، ومن الاستهانة بقيمة الحياة وتضييعها فى غير محل، ولا أجد له مثلاً إلّا كالذى يرى الحريق فى بيت وقد أحاطت النيران بأولاده وأسرته ونفائسه، فيصرخ ويضطرب ولا يقر له قرار، وعرفت برؤيته معنى الحب، وفهمت ما روى عن العشاق والمتيمين ومن استولى عليه الحب، وصدقت ما نقل عن الأنبياء من الحزن والقلق والحرص على الهداية.

ثالثاً وأخيراً رأيت في هذا الجسم النحيل الذي كاد يعجز عن أن يحمل ثقله روحاً قوية جداً ، وقوة إرادة وقلب لم أجد مثلها في الشبان الأقوياء والأبطال الأشداء ، فكان يتحمل من المشاق ما ينوء بالعصبة أولى القوة ، وقد يظل في أسفاره أياماً متوالية لا يأكل فيها لشدة الاشتغال ويسهر ليالى ، وأعجب ما رأيت أنه كان في مرضه الذي توفى فيه لا يستطيع القيام والقعود ، ولكنه يأتي إلى الصف يتهادى بين رجلين ويقوم للصلاة ولا يستقل بنفسه ، فإذا كبر الامام تركه الرجلان وقام بنفسه كأنه غير الرجل ويقوم ويركع ويسجد من دون مساعدة ، حتى إذا سلم الامام خارت قوته وعاد ضعيفاً لا يستطيع النهوض ، وبتى هكذا شهوراً وما فاتته في مرضه صلاة إلى الليلة التي توفى فيها .

#### الدعوة ومبادؤها:

هذا صاحب الدعوة ، وكلمة وجيزة عن الدعوة .

لقد رأى مولانا محمد إلياس ما أصاب المسلمين من التحلل والافلاس في الإيمان والروح والشعور الديني في هذه المدة وما أثرت فيهم الحكومة الانجليزية ، والحضارة الغربية والتعليم المدنى ، وغفلة الدعاة ، والاشتغال الزائد بالحياة ، والانهماك بالمادة حتى صارت المدارس الشرعية. والأوساط الدينية كجزر في بحر محيط، وأصبحت تتأثر بمحيطها الثائر على الدين ولا تؤثر ، بضعفها وعزلتها عن الحياة ، فرأى أن التعلم وحده لا يكنى ، والاعتزال لا يفيد . والانزواء لا يصح ، ولا بد من الاتصال بطبقات الشعب ، ولا بد من التقدم إليها من غير انتظار لأنها لا تشعر بمرضها وفقرها في الدين ، وبجب أن يبتدأ بغرس الإيمان في القلوب ومبادىء الاسلام ثم الأركان والعلم والذكر ، مع مراعاة الآداب التي تقوى هذه الدعوة وتحفظها من الفتن، منها إكرام كل مسلم، ومنها عدم الاشتغال بما ليس بسبيل الداعي وترك ما لا يعنيه ، وقد دعا إلى هذا النظام بكل قوته ونفوذه ، ودعا إلى الخروج في سبيل هذه الدعوة وبثها في القرى والمدن ، وبدأ دعوته بمنطقة هي أحط المناطق الهندية خلقاً وأبعدها عن الدين وأعظمها جهالة وضلالة ، وهي منطقة ميوات في جنوب دهلي عاصمة الهند ، ودعا الناس فيها إلى الانقطاع عن أشغالهم والخروج من أوطانهم لمدة محدودة قد تكون شهراً وقد تكون أكثر من ذلك ، وعرف أنهم لا يتعلمون الدين ولا يتغيرون في الأخلاق إلّا إذا خرجوا من هذا المحيط الفاسد الذي يعيشون فيه ، وقد قبل دعوته مئات وألوف من هذه المنطقة ، وخرجوا شهوراً وقطعوا مسافات بعيدة ما بين شرق الهند وغربها وشهالها وجنوبها ركباناً ومشاة ، فتغيرت أخلاقهم ، وتحسنت

أحوالهم ، واشتعلت عواطفهم الدينية ، وانتشرت الدعوة فى الهند وباكستان من غير نفقات باهظة ومساعدات مالية ونظم إدارية ، بل بطريقة بسيطة تشبه طريقة الدعوة فى صدر الاسلام ، وتذكر بالدعاة المخلصين المجاهدين المؤمنين الذين كانوا يحملون فى سبيل الدعوة والجهاد متاعهم وزادهم وينفقون على أنفسهم ويتحملون المشقة محتسبين متطوعين .

وقد توفى إلى رحمة الله تعالى فى رجب عام ١٣٦٣هـ وخلفه نجله الشيخ محمد يوسف وقام بأعباء الدعوة خير قيام وفى عهده توسعت الحركة توسعاً كبيراً ، وانتشرت بعثاتها فى العالم الاسلامى وفى الغرب ، ودعا إلى الإيمان وإيثار الروح على المادة ، والآخرة على الدنيا ، والاعتاد على الله وبذل الوسع والطاقة فى سبيل الله ، دعوة قوية صريحة أثرت فى ألوف من الناس فأصبحوا دعاة متطوعين ، ولا يزال مقره «نظام الدين» فى دهلى مركز حياة دينية ودعوة إيمانية ، يؤمها الناس من جهات بعيدة (١) .

### جهود المخلصين وتجاربهم ثروة إسلامية عامة :

هذا تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهند باختصار وهذه مراحلها وأدوارها ووصفها الموجز ، وأنا أعتقد أن الدعوة فى حاجة دائمة إلى التجديد والتفكير ، والتطبيق بين الاسلام الخالد والعصر المتغير ، واستعراض الشئون والمسائل وما يطرأ على الحياة والعقول من الضعف والقوة ، والجدة والتطور . وأن العصمة لله وحده وأنه لم

 <sup>(</sup>١) توقى مولانا محمد يوسف إلى رحمة الله تعالى في ٢٩ ذو القعدة سنة ١٣٨٤هـ ،
 وخلفه الشيخ انعام الحسن الكاندهلوى حفظه الله ، والدعوة في تقدم واتساع .

يختم شيء مما أكرم الله به هذه الأمة إلّا النبؤة التي ختمت بمحمد عليه آخر الرسل وخاتم الأنبياء ، وأن كل ما ذكرنا نماذج ومثل للدعوة الاسلامية ، وأنماط لها وأساليب ، ومناهج وطرق يلهمها أصحاب النفوس الزكية في مختلف العصور والبلاد ، أو يؤثرونها في ضوء الكتاب والسنة .

## جهود اصلاحية وتربوية أخرى :

وقام رواد الاصلاح ومحبو نهضة المسلمين وعزهم بتجارب كثيرة في مجال الدعوة إلدينية ، والتعليم والتربية الاسلامية ، ونشر الفكرة الصحيحة ، ومكافحة الغرب الثقافي ، والغزو الفكرى ، وإعادة الثقة إلى نفوس الشباب المتعلمين بالتعاليم الاسلامية ، والحضارة الاسلامية ، والتاريخ الاسلامي ، وإزالة العقد النفسية والفكرية ، بأساليب مختلفة وطرق شتى - فى ضوء تجاربهم ودراساتهم - تختلف فى النتائج والآثار وفى ضيق النطاق واتساعه ، وفى مدى تقبل المسلمين لها وانتفاعهم بها ، يطول الحديث فيها ، وتقصر هذه العجالة عنها ، وقد ألفت فى التعريف بهذه الجهود والمنظات وأهدافها ونتائجها ، رسائل وكتب فى اللغة العربية . تحيل عليها ونشير على القارىء الذى يحب التوسع بمطالعتها .

وأنا أعتقد كذلك أن جهود المخلصين وتجاربهم ثروة إسلامية عامة . ليست ملكاً لبلد دون بلد ولا احتكاراً فى شعب دون شعب ، بل هى بضاعة المخلصين فى كل بلد ، ونبراس المصلحين فى كل عصر ، يحق لهم أن يقولوا كلها أهديت إليهم ونقلت عن بلاد إلى بلادهم : «هذه بضاعتنا ردت إلينا» .

# الفصل الثالث

دور الجامعات الاسلامية المطلوب في توبية العلماء وتكوين الدعاة ، وحاية الأقطار الاسلامية من التناقض والمجابهة

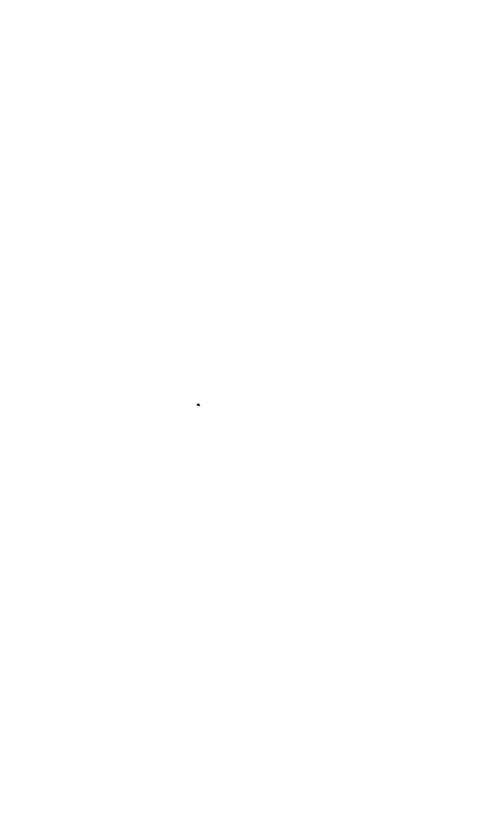

# دور الجامعات الاسلامية المطلوب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين .

سادتى الأجلاء ، وزملالى العاملين فى بحال التعليم والتربية ، وإخوانى المعنيين بحاضر الأمة الاسلامية ومستقبلها ، ورسالتها وشخصتها (١)

أنتهز هذه الفرصة الكريمة التي لا تسنح إلّا بعد آجال طويلة ، للتحدث في موضوع أعتقد أنه بالنسبة إلى الأمة الاسلامية والعالم الاسلامي ، قضية حاسمة شديد الحساسية والخطورة ، وأومن باخلاص وفي حاس أنه إذا لم يكن لهذا الإلتقاء العلمي التعليمي الاسلامي العالمي الكريم قيمة ونتيجة فيه ، كان إلتقاءاً مباركاً حاسماً يملى تاريخاً جديداً ، ويفتتح عهداً سعيداً للأمة الاسلامية بإذن الله تعالى ، ويزيد هذا اللقاء قيمة ومكانة وجود عدد كبير أو أكبر عدد متيسر إذا لم أكن مبالغاً أو متفائلاً أكثر من أصحاب الاختصاص في التعليم الاسلامي ، والأساتذة الكبار والمشرفين على الجامعات الاسلامية وقادتها وموجهيها ، ويحق ني لذلك أن أخاطب نفسي بما قاله الشاعر العربي القديم وأنشد :

حامة جرعى حومة الجندل اسجعي

فأنت بمرأى من سعاد ومسمع

### الغاية الأولى والأساسية من التعليم :

أيها السادة ! وفقنى الله أن أقرأ كثيراً مما يتصل بالتعليم والتربية وغابتهما المنشودة ، والفائدة التي يجب أن تجنى منها ، لكنى أكتنى بهذه المناسبة بتقديم شهادة واحدة فها يتعلق بتعريف العلم وتحديد غرضه لخبير تعليمي بريطاني معروف (Sir Prrcy Neinn) من مقال له كتبه لدائرة المعارف البريطانية :

«لقد سلك الناس مسالك مختلفة فى التعريف بالتربية ، ولكن الفكرة الأساسية التى تسيطر عليها جميعاً : أن التربية هى الجهد الذى يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التى يؤمنون بها ، إن وظيفة المدرسة أن تمنح للقوى الروحية فرصة التأثير فى التلميذ ، تلك القوى الروحية التى تتصل بنظرية الحياة ، وتربى التلميذ تربية تمكن من الاحتفاظ بحياة الشعب ، وتمد يدها إلى الأمام» (۱) .

. إن هذا التعريف بالتعليم والتربية هو أروع وأجمع وأكثر تواطئاً مع العمل والتطبيق من بين جميع المحاولات التي بذلت في سبيل التعريف بالتعليم والثقافة .

ما هي غاية التربية ؟ وماذا يراد من روائها ، لماذا تبذل المواهب الفنية على التعليم ، ولماذا تنفق قوى الأمة بسخاء وعلى طريقة منظمة ، ألكي يوجد التعليم فجوة بين الأمة وبين ما تعتز به وتتبناه من معتقدات وأغراض ، وتراث حضارى وعلمي وتصورات ، سواء كان كل ذلك مما ينبغي الاعتزاز به أم لا ، لكن الشيء الذي (1) دائرة المعارف البرطانية ، بند «التعليم»

<sup>(</sup>Education) The Encyclopedia Britannica,

تحبه ، والمعتقدات التي تعتزبها ، والتصورات والقيم والمثل والعقائد والأفكار التي تتغنى بها ، والتراث الذي توارثته من آبائها وأسلافها ، من وظيفة التعليم الأولى أن يربط بين الأمة وبين هذه الأشياء ، وينقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة والنشء الجديد ، ذلك التراث الذي أفرغ عليه سلفها خير قواهم ومواهبهم ، وبذلوا مدة طويلة من وقتهم ، وربما قاتلت تلك الأمة في سبيله وحاريت مدة طويلة من وقتهم ، وربما قاتلت تلك الأمة في سبيله وحاريت نتعرض بهذه المناسبة لما إذا كانت القيم التي حاريت الأمة من أجلها قيماً صالحة أم لا ؟ لكن مسئولية التعليم أن ينقل هذا التراث إلى قيماً صالحة أم لا ؟ لكن مسئولية التعليم أن ينقل هذا التراث إلى يعمقه في القلوب والأذهان ، ويجعل القلوب والعقول تسيغه وتتذوقه ، ولا يعود نابياً لديها أو جنبياً عندها ، بل يعود مألوفاً لها وحبوباً عندها ويصر طبعة لها .

## أمة محمد ﷺ أمة ممتازة في خصائصها ومزاياها ، وصياغتها وعناصس تركيبها :

أرى أن هذا التعريف بالتربية بقلم خبير بريطانى تعريف جامع جداً ، لكن إذا كان الأمر أمر أمة عقائدها وقيمها ليست من عند نفسها ، بل هى نابعة من الوحى الإلهى ، والكلام الإلهى ، والنبوة والرسالة ، والعلم اليقينى الغيبى الأزلى الذى لا يحول ولا يزول ولا يتغير قليلاً أو كثيراً ، فهنالك تتضاعف المسئولية وتتضخم .

فإذا كان هناك تعليم يزعزع عقائد تلاميذه ــ من شعور أو من غير شعور ، عن قصد أو عن غير قصد ، عن خطأ أو عن خطة مدبرة \_ ويزعزع جذور قيمهم فى قلوبهم . ويفكك عراها ويمزقها ويثير فى قلوبهم شكوكاً وشبهات لا تزول ، وصراعاً نفسياً ، ويتجاوز هذا الصراع الافراد إلى الجياة الاجتماعية للأمة ، ويتحول الصراع إلى حرب دامية شعواء بين تلك القيم والمفاهيم والتصورات والمعتقدات ، والأفكار والعقائد ، وبين ذلك الجيل المثقف بذلك التعلم وتلك الثقافة ، فالأمر أدهى وأمر .

أيها السادة! إنى لا أؤمن بالاسلام كتراث (Legacy) ولا أرى ذلك تعريفاً لائقاً بالإسلام: ولذلك فإنى لست معجباً بالكتب التى وضعت بعنوان: (Legacy of Islam) و بالكتب التى وضعت بعنوان: (Heritage pf Islam) و الموراً على مسايرة الزمان فحسب، بل أراه قائداً للزمان، وموجهاً له ، لا أراه مرافقاً للزمان فى رحلة الحياة بل أراه مرافقاً للزمان ومراقباً له ، فإذا كان هنالك مثقف بالتعليم العالى يقع فريسة الشك والارتياب فى جميع قيمه وتصوراته ومعتقداته، أو يعود يراها دمى يسلى بها الصبيان والأطفال، أو اسطورة يتعلل بها السنج والجهال، أو يصبح لا يتحمس لها، ولا يقاتل فى سبيلها ولا يدافع عنها ولا يغامر من أجلها إذا مست الحاجة إلى ذلك، إذا كان ذلك فإن هذا التعليم علو لدود لمن يحصله يجب أن يفر منه فرار الإنسان من الأسد بل أكثر من ذلك.

# قضية البلاد الاسلامية أهم وأكبر خطراً:

أيها السادة ! وحين أتحدث إليكم في هذا الحفل الكريم ، وفي

رحاب جامع الأزهر الشريف، فإنى أخاطب العالم الاسلامي كله ، إن الأمر يصبح ذا خطورة وحساسية وتعقيد إذا كان يتعلق ببلد إسلامي ، تعيش فيه أمة ذات شخصية ، وذات خصائص ومميزات ، ذات دعوة ورسالة ، ومكلفة بقيام دور فريد في العالم البشري ، تنبع معتقداتها وقيمها ومثلها ، وتصوراتها وأفكارها ، ووجهات نظرها من الوحى الالهي ، فإذا كان التعليم يحدث صراعاً فى مثل هذا الجيل ، ويجعله يخلع معتقداته وتصوراته العربقة بعد ما يتخرج في جامعة عصرية ، ويصبح وكأنه أمة جديدة أو أمة أجنبية تبدو نابية قلقة بين الشعب المسلم ويحصل من ذلك كله تعقيد جدید ، وتحدث مشکلة جدیدة ویحدث صراع مربر\_ وقد یکون صراعاً دموياً ـ بين هذا الجيل المثقف وبين عائلته الاسلامية وآبائه وأمهاته ، وبين المجتمع الذي هو عضو فيه . وبين تاريخه وتراثه ، وقيمه ومآثر أسلافه ، وبين منصبه ومكانته التي حباها الله إياه ، وبين رسالة الاسلام والعمل الاسلامي ، وآمال الأمة الاسلامية وأحلامها ، إذا كان كل ذلك فإنى لا أرى في هذا التعليم خيراً ، ولا أراه خدمة للإنسانية . بل إنه خيانة للأمة وجناية على الانسانية.

### المسؤلية الأولية للجامعات في بلد إسلامي :

ومعذرة إليكم فإنى لا أشير إلى جامعة بعينها ، ولا إلى المسئولين عن جامعة محدودة ، وإنما أتعرض لأمر مبدئى وأريد أن أقرر أن المسئولية الأولى والأهم والأقدم لجامعة تقوم فى بلد إسلامى ، هى أن تؤكد إيمان الأمة بالعقائد والأفكار التى تؤمن بها ، والحضارة التى تحتضنها والدعوة والرسالة التى تتبناها ، والخصائص والمزايا التى تحملها ، حتى لا يعود هذا الإيمان إيمان رجل عادى أو إيمان رجل الشارع بل يكون إيمان عالم ، إيمان مثقف ، إيمان دارس ، ويطمئن عقله كما يطمئن قلبه ، ولا يعود كما يقول الدكتور محمد إقبال : «قلبه مؤمن وعقله كافره ، مشيراً إلى فيلسوف غربى ... وإذا كان الصراع لا يجوز بين الفرد والجاعة ، فإنه كذلك لا يجوز بين القلب والعقل فى حياة المرء الانفرادية ، فإذا كانت هناك جامعة تسبب هذا الصراع ، أو يسببه منهاجها التعليمي ومنهجها العلمي ، وبيئتها العلمية ، فذلك شؤم بعده للبلد الذي تقوم فيه الجامعة .

### لابد من اطمئنان القلب والعقل معا :

إن الغاية الأساسية للجامعات الاسلامية ، أن توجد الإيمان بتلك الأشياء التي أشرت إليها ، الإيمان الذي يأتى عن طريق العلم والثقافة والدراسة ، وعن الشعور والتفكير ، وعن طريق اقتناع العقل ، وعن الدراسة المقارنة ، وإذا كان هناك رجل إنما يؤمن قلبه ولا يطمئن عقله ، وهو يعلل عقله ويسليه ، ويحاول أن لا يستيقظ عقله ، شأن الأمم غير المسلمة العديدة التي ترى بقاء دياناتها ورقيها في عدم يقظة الشعور ، وتحاول أن يظل أتباعها سادرين في سبات الغفلة ، مسدوداً عليهم منفذ النور والهواء ، ومن هنا وقع بين «الكنيسة» و «العلم» ذلك الصراع الدموى الذي تقرؤن قصته المؤلمة المفجعة في كتاب «الصراع بين الدين والعلم» قصته المؤلمة المفجعة في كتاب «الصراع بين الدين والعلم» المعروف

«درابر» (Johan William Draper وإنما وقع هذا الصراع لأن الكنيسة كانت ترى أن الخيركل الخير في تبلد الشعور الإنساني بل كانت تعمل فعلاً على تجميده وإمانته . وكانت تؤمن بأن من الخير والسعادة أن يكون الإنسان محدود العلم قاصر المعرفة ، بل عديم العلم جاهلًا ، ومادام الحال على هذا المنوال ، كان الإيمان بالكتاب المقدس راسخاً قوياً ، وكانت المسيحية عميقة الجذور ، بعيدة الغور في المجتمع ، ذلك أن العهد العتيق كان يشتمل على كثير مما لا يؤيده العلم الحديث ، بل ينفيه ويفنده ، فكانت الكنيسة رأت من المصلحة أن لا يتيقظ شعور المسيحي . ولا يتفتح وعيه ولا يتسع أفقه ولا يتقدم العلم ، فحاولت أن تقف في وجَّه العلم لأنها ظنته عدواً لها لدوداً ، وخصماً محارباً حانقاً . فأنشأت محاكم التفتيش الديني العقائدي\_ ( inquistion وانتشرت في ربوع العالم المسيحي وعواصمه ومراكزه ، ومنحت الحرية المطلقة في محاكمة أصحاب النظريات العلمية والاكتشافات فى عالم الطبيعة والفلك والعلوم الطبيعية ، وإجراء العقوبات القاسية الوحشية على معتنقيها ومعلنيها . وقد أثبت بعض المؤرخين أن ضحايا هذه المحاكم يربو عددها على عدد المصابين والقتلي في الحرب الكونية الأولى(١) ، وقد جرّ هذا الحجر العلمي والفكري وفرض إطار خاص ودائرة محدودة من الدراسات وكتب المطالعة على الشباب والدارسين ضرراً كبيراً على مستقبل الدين وعقلية

<sup>(1)</sup> John Davenport Apology for Muhammad & The Quran'

الجيل الصاعد . وأحدث حركة رد فعل عنيفة ضد هذا الاحتكار العلمي والاستبداد الديني والنظر الضنيق المتزمت .

### درس من تجارب الماضي:

وقد أثبت علم التربية وعلم النفس أن الحجر على الشباب في القراءة والاطلاع ، كالحجر على الأطفال القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد ، تجربة مخفقة وعملية مثيرة فيهم التساؤلات والشكوك ، والنهامة بالممنوع المحظور ، وأن هذا الصنف من الدارسين غير جدير بالثقة في مواجهة الأفكار الغربية والتحديات العلمية والعقائدية ، إن المنهج التربوى المتزن السليم هو الاطلاع على وجهات النظر والمدارس الفكرية المختلفة مرفقاً ذلك بتوجيه الأساتذة الراسخين في العلم والدين ، مع مناقشتها وعرضها على المحك العلمي والديني وتقرير الصحيح وتزييف الزائف ، وذلك مما يتفق عليه خبراء التربية وأصحاب التجربة والاختصاص في علم النفس وعلم الاجتماع . يقول ا . وهتني جريسولد Essays on Education في كتابه مقالات حول التعلم على التعلم . Essays on Education :

الكانت عاقبة الرقابة والتعذيب ، الفشل دائماً في التاريخ ، إن أقوى سلاح وأنفذه لمكافحة الأفكار السيئة ، هو سلاح الأفكار الطيبة ، ولا تنبع الأفكار الطيبة إلّا من منبع الحكمة ، وليس هناك طريق أضمن لحصول الحكمة إلّا طريق التعليم الحر الذي لا عنف فه» .

ويقول ثيودر شرويدرTheodope Schuoeder في كتابه «العبودية العقلية» Intellectual Slavery :

«تساعد الرقابة على الاحتفاظ بمختلف أشكال الظلم ووقايتها ، وننخدع بهذه الوسائل ونحسبها ضهاناً لحربتنا وديموقراطيتنا ، لكنها تحرمنا الفراسة التي تحتاج إليها في الطريق الطبيعي للنمو الاجتماعي وعادة يجهل هذا الجهل الثورات أكثر دموية».

واضطرت المسيحية أخيراً أن تضع السلاح أمام مد العلم وسيله الجارف، وتياره العنيف، لأنه حاجة الإنسانية، ومقتضاها الطبيعي، وعاطفة الإنسان الداخلية ونعمة الله الغالية، وضرورة العالم البشرى. جعله الله لكى يخضر وينمو ويورق ويثمر، لا لكى يذوى ويذبل ويموت، وهل تموت الحقائق؟ على كل فإن العلم يذوى ويذبل ويموت، وهل تموت الحقائق؟ على كل فإن العلم كسب المعركة وذاقت الكنيسة هزيمة وعاراً وشناراً منقطع النظير أمام العلم وتطلع الإنسان إليه وطلبه الجامح له.

تلك هي الكارثة المشؤمة التي وقعت في العالم المسيحي ، ولكتها تركت آثارها على دنيا البشر كلها وعلى جميع الديانات تقريباً ، وقد جعلت الناس يفهمون أنه لا يمكن أن يتقدم العلم والعقل معاً وأن يساير الدين العلم ، ولا بد هنا يصفتي دارساً للتاريخ أن اعترف مع الأسف أن هذا التصور الخاطيء قد نال بعض نصيبه من المفعول في بعض الدول الاسلامية ولو لبعض الحين ، لكنه ما لبث أن لتي حتفه ، لأنه يتنافي مع روح الاسلام وطبيعته ولم يدم هذا الصراع المصطنع في العالم الاسلامي ، وإنما كان قد نشأ عن طريق أوربا المسيحية ، ولكنه غاب وانقشع كسحابة صيف ، أو بسمعة أكثر منها .

مصير العلم مرتبط بالقلم:

أرى أن من واجبات الجامعات الاسلامية أن تحاول أن لا تقع فجوة بين العلم والدين كما وقعت بينهما فى العالم المسيحى ، أو فى دنيا الديانات التي لم تكن فيها رابطة بين العلم والعقل ، بل إن نشوء هاكان مديناً للجهل ، فقد تولدت وازدهرت بمعزل عن العلم والعقل بل على غفلة من العلم والعقل ، ففيها مجال لنشوء الفجوة بين العلم والدين وبين العلم والعقل ، ولكن لا يتصور ذلك فى الدين الذي أعلن دعوته منذ اليوم الأول بل منذ اللحظة الأولى بما يلى :

﴿ إِقرأَ بِاسَمَ رَبِكَ الذَّى خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقَ \* إِقرأُ وربك الأكوم \* الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (١)

الدين الذي لم ينس هذا القلم المتواضع حتى في الحلقة الأولى من وحيه ، ولم ينسه لدى هبوب النفحة الأولى من النفحات الربانية ، لم ينس أن يؤكد أن مصير العلم مرتبط بالقلم ، لم ينسه في خلوة غار حراء التي ارتادها نبي أمي يتلقى الرسالة الإلهية لهداية البشرية ، ذلك النبي الذي لا عهد له بالقلم ولم يعرف من ذي قبل كيف يحرك القلم ، ولم يتعلم فن الكتابة والقراءة بتاتاً ، شيء لن يجد الانسان نظيره في تاريخ العالم البشري ، ولا يمكنه أن يتصور هذا المكان العالى ، لا يمكنه أن يتصور أن ينزل وحي على نبي أمي بين أمة أمية في منطقة لم تعرف القراءة والكتابة معرفة تذكر ، فضلاً عن المدارس والمعاهد ودور التعليم والجامعات ، في الوقت الذي عن المول مرة تم فيه اتصال السماء بالأرض بعد قرون ، ولا يبتدىء

 <sup>(</sup>١) سورة العلق الآية ١ ـ ٥ .

هذا الوحى بكلمة «أعبد» ولا تكلمة «صل» أو ما إليها من الكلهات المتجانسة ، وإنما يبتدىء بكلمة «إقرأ» يخاطب المنزل عليه بالقراءة ولا عهد له بها ، لكى يقرر ويؤكد له أن الأمة التى يكلف بهدايتها وتعليمها هى أمة ليست ولوعاً بالعلم فحسب ، بل ستكون معلمة العالم مولعة بنشره وتصعيده وترقيته ، والعهد الذى تقوم فيه بوظيفة الهداية والتبليغ والتربية والتعلم ، إنه ليس عهد الأمية والوحشة والجهل ، وعهد الظمة والهدم والتخريب ، وإنما هو عهد العلم والعقل والتمكير ، وعهد البناء والتعمير ، وعهد حب الإنسانية ، وعهد الرقى والتقدم .

كانت التجربة الفريدة الطريفة ـ لو صح التعبير ـ فى تاريخ الديانات وتاريخ العالم أن الوحى الأول الذى نزل على النبى الأمه بين الأمة الأمية كانت بدايته بكلمة «اقرأ» : ﴿قرأ باسم وبك الذى خلق كان من الخطأ الفادح أن انقطعت صلة العلم بالرب ، فحاد عن الصراط المستقيم ، فجاء الوحى الالهى الذى نزل على النبى الأمى يصله بالله ويربطه بالرب تبارك وتعالى ، حيث جاء ذكر العلم مقروناً باسم الرب ، لكى يعلم البشر ضرورة بداية العلم والتعليم والقراءة باسم الرب الذى وهب النعمة الغالية ومن بها على عباده وهو الذى خلقه ، فلا يتقدم تقدماً متزناً إلا تحت توجيهه وهدايته ، إن الآية التي نتحدث عنها ، إنها ذات ثورة وانقلاب عظيم فى التفكير والعقلية والنفسية ، قرعت الآذان البشرية فى بداية الإسلام ، وكان ذلك شيئاً لم يخطر من أحد على بال ولم يتصوره فى حال من الأحوال ، لو سئل الأدباء والحكماء والفلاسفة والعلماء فى العالم البشرى عن مفتتح هذا الوحى الذى سينزل على النبى الأمى ،

لم يكن أحد منهم \_ يعرف طبيعة تلك الأمة التي نزل بينها الوحي ويعرف عقليته \_ ليقول إنه سيبتدى، بكلمة «اقرأ» كان لهم أن يتنبأوا بكل شيء ، ولكن لم يكن لهم ليتكهنوا أن الوحي سيكون استهلاله بكلمة «اقرأ» ، ثم إنه لم يبتدى، بكلمة «العلم» وإنما بالقراءة ، والقراءة تتضمن الكتابة والقلم والورق ، بينها العلم قد يكون وهبياً لا يحتاج إلى القلم والقراءة والكتابة والورق ، مما دل على أن هذا العلم سيكون وليد القلم ، وليد الورق ، وليد الكتابة ، وليد المكتبات والكتب والمؤلفات والصحف ، وليد التجارب وليد الذكاء :

### هذا الدين لن يفارق العلم:

مما يجب الانتباه له أن الوحى الالهى أكد أن طبيعة هذا الدين أنه لن يفارق العلم ، لأن الرسالة الأولى التى وجهته إلى البشرية تأمر بالقراءة . فكيف يسوغ أن يبقى المسلمون جاهلين لا يعرفون القراءة . والمسلم الذى قطع صلته عن العلم ليس بمسلم حقيقى ، ولا يجوز له أن يدعى أنه ممثل صحيح للإسلام ، ثم يجب الانتباه لهذه الدعوة الثورية : وقرأ باسم ربك الذى خلق كيف ينبه الوحى الالهى على أن تكون هذه الرحلة ـ رحلة العلم ـ فى هداية الوحى الالهى على أن تكون هذه الرحلة ـ رحلة العلم ـ فى هداية هاد كامل ، وليس هو إلّا الله العليم الكريم ، لأن الرحلة طويلة شاقة . معقدة خطرة ، والطريق وعرة ذات منعطفات تعترضها بحار وأنهار ذات عمق سحيق ، وتتخللها غابات كثيفة فيها سباع عفوفة ، وحيات وعقارب سامة وكل حيوان ضار .

لكنه ليس مجرد علم ، ليس عبارة عن معرفة بالدمى واللعب ، وليس عبارة عن التسلية ، وليس مما يحرش فيما بين الإنسان والإنسان والأمة والأمة ، وليس عبارة عن معرفة طرق مل البطون ، وعبارة عن تحريك اللسان ولوك الكلمات بل هو : ﴿ اقرأ وربك بالسم ربك الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم . الأكوم الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم .

فهل رفع من قيمة القلم أحد فى التاريخ البشرى أكثر من ذلك ؟ حيث يذكر بهذه الأهمية ، وبهذا التمهيد الكريم ، فى خلوة غار حراء ، وفى الوحى الأول الذى ينزل من السماء ، ذلك القلم الذى ربما لم يكن بالامكان تواجده فى بيت من بيوت مكة ، لا أكاد أدرى لئن رحتم تبحثون عنه رجعتم بفائدة أم لا ، ربما وجدتموه فى بيت ورقة بن نوفل ، أو أى رجل تعلم الكتابة فى ديار العجم ، القلم الذى ربما لا تجدون ذكره فى دواوين الشعراء العرب الجاهلين المعاصرين مها قلبتم الصفحات وأعدتم القراءة .

# عصارة كل علم وثقافة :

وعلم الإنسان ما لم يعلم ال

ثم دل على حقيقة خالدة ذات انقلاب عظيم ، وهي أن العلم لا حد له ولا نهاية ، فقال : ﴿علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ، وليس العلم الحديث ( SCIENCE ) إلّا إنعكاساً لـ ﴿علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ، وكذلك التكنولوجيا ليس إلّا مظهراً لـ ﴿علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ، وينزل الإنسان على القمر ، ولا يعنى ذلك إلّا ﴿علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ويغزو الفضاء ، ويطوى أرجاءه طياً ، ويسخر أشعة الشمس ويشق طريقه بين النجوم والكواكب وعلم بالنزول بين الساكين ، إن كل ذلك ليس إلّا عبارة عن ﴿علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ .

على كل فإن الأمة التى كان أساسها الأول على القراءة . وخاطبها الوحى الإلهى الأول بذكر القلم ، إن تلك الأمة لن تفارق العلم والمعرفة ، لأنها تلازمه ملازمة الظل أو ملازمة الغريم .

العلم والمعرفة ، لانها تلازمه ملازمة الظل او ملازمة الغريم . ثم يجب أن يكون في الاعتبار لدى إنشاء كل مدرسة أو جامعة أو اتخاذ منهج تعليمي لتعليم هذه الأمة ، أن يكون الهدف من كل ذلك ترسيخ الإيمان بالعقائد والحقائق التي آمنت بها من ذى قبل ، وأن يتأتى هذا الترسيخ عن طريق القلب والعقل معا ، ولا يكنى اطمئنان القلب أو العقل فقط ، لأنه حينئذ سيحدث صراع بينها في الحياة الفردية للإنسان ، وسيتدرج هذا الصراع إلى الحياة الجماعية .. وعلى ذلك فيتخرج جيل يتصارع مع مجتمعه ، ويتصارع مع دينه وعقيدته ، وتضيع كل القيوى في إزالة «الأنقاض» فقد رأى بعض قادة بعض الشعوب والبلاد الإسلامية أنه يجب أولاً إزالة الأنقاض من العقائد بعض قادة بعض الشعوب والبلاد الإسلامية أنه يجب أولاً إزالة والحقائق ، واستنفذت هذه العملية كل قواهم ، واستغرقت فرصة أعارهم ، ولم يتمكنوا من عرض دعوتهم ونشر رسالتهم ، وزرع أفكارهم التي كانوا بصدد نشرها .

فإذا كان هناك منهاج تعليمي يعمق إيمان الأمة بالعقائد والحقائق التي تحتضنها فهو منهاج موفق، ولا سيا بالنسبة إلى الإنسان المسلم الذي جاء يحمل رسالة ويحتضن دعوة، فيجب أن يكون منهاجنا التعليمي والثقافي بحيث يرسخ الإيمان في قلب المثقف وقلب الدارس وقلب الطالب الجامعي، وقلب الفيلسوف وقلب المفكر، ويجعلهم جميعاً توفر لهم عقولهم دلائل لذلك، ويستخدمون الثروة العملية القديمة والجديدة المنتشرة على ظهر

البسيطة في تحقيق هذا الغرض الأكبر لتقرير هذه الدعوى الكريمة . أيها السادة ! إذا استطاعت جامعة أن تصنع ذلك فهى الجامعة التي تستحق أن تسمى جامعة إسلامية ، وأعتقد أن ذلك خير تعريف لها .

# حاية الدين من التحريف والمسلمين من الانحسراف :

وعلى حملة علوم الدين وأصحاب الرسوخ والاختصاص فيها من المتخرجين في الجامعات الاسلامية والمدارس الدينية ، وعلى الدعاة ، عهدة صيانة الاسلام عن التحريف والمسلمين عن الانحراف ، والحفاظ على الدين ، والذب عن حوزته ، ويحتاجون من أجل القيام بذلك إلى الصفات الدقيقة السامية المثالية ، والقوة الروحية الداخلية ، والثقة بخلود الدين ، والغيرة عليه ، والقدرة على التمييز الدقيق بين الجاهلية والاسلام والإشراك والتوحيد والسنة والبدعة ، والامتياز بالاشتغال بالحديث الشريف (۱) ، ومطالعة تاريخ المصلحين المجددين للدين في عصور محتلفة (۱) إلى ما لا يحتاج اليه بطبيعة الحال من يستعمله الله في نشر دين من الأديان ، ولذلك فإن هذا الواجب وضع على عاتق العلماء ، وناثبي الرسئول

 <sup>(</sup>۱) والتفصيل في رسالتنا: «دور الحديث في تكوين المناخ الاسلامي وصيانته» ،
 فليراجع ، طبع المجمع الاسلامي العلمي ندوة العلماء الكهنؤ\_ الهند.

 <sup>(</sup>٧) ليرجع إلى سلسلة ورجال الفكر والدعوة في الاسلام؛ طبع دار القلم الكويت ١ \_
 ٤ \_

مالكم ، وخص به العلماء الربانيون المتفقهون فى الدين الغيارى عليه المميزون بين الاسلام والجاهلية \_ بجميع أنواعها وألوانها \_ المطلعون على تاريخ الديانات والصحف التى تعرضت لتحريفات المحرفين وأغراض المغرضين ، وقد جاء فى حديث صحيح : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين (٣) » .

وما كانت لتجرى هذه الكلات العميقة المعانى ، والدقيقة الدلالات إلّا على لسان نبى مرسل مصدوق ، فلو قرأتم تاريخ الاصلاح والتجديد فى الإسلام ، والمساعى والمجهودات التى قام بها العلماء والأثمة ، والقائمون بحفظ الدين لوجدتم جميع الجهود المبدولة فى سبيل الحفاظ على الدين تأتى تحت هذه العناوين الثلاثة ، إن للكلات أعاقاً وآفاقاً هى أوسع وأعمق مما تبلغ إليه فهوم الرجال وتحد بحدود النماذج والأمثال .

ومن واجبات العاملين في مجال الدعوة الاسلامية هو صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الاسلامية من التحريف، وإخضاعها للتصورات العصرية الغربية، أو المصطلحات السياسية والاقتصادية التي نشأت في أجواء خاصة، وبيئات مختلفة، ولها خلفيات وعوامل وتاريخ، وهي خاضعة دائماً للتطور والتغيير فيجب أن نغار على هذه الحقائق الدينية والمصطلحات الاسلامية غيرتنا على المقدسات وعلى الأعراض الكرامات، بل أكثر منها وأشد، لأنها حصون الاسلام المنبعة وحاه وشعائره، وإخضاعها للتصورات

٣) مشكاة المصابيح ، نقلاً عن البينق الفصل الثانى ، ص/٢٦ .

الحديثة أو تفسيرها بالمصطلحات الأجنبية إساءة إليها لا إحسان ، وإضعاف لها لا تقوية ، وتعريض للخطر لا حصانة ، ونزول بها إلى المستوى الوطنى المنخفض لا رفع لشأنها كما يتصور كثير من الناس .

#### العناية بتربية السيرة:

والوظيفة الثانية للجامعات هي تربية السلوك والسيرة ، حتى يكون المتخرجون فيها قدوة للعلماء والدعاة فضلاً عن أفراد الأمة وأحاد الناس ، فلتوجد الجامعات سيرة يربأ صاحبها بنفسه عن أن يبيع ضميره «بحفنة من شعير» إن الفلسفات والنظم المضادة للإسلام ترى أن إنسان اليوم يمكن شراؤه في السوق بقيمة أو بأخرى ، فإن لم يرض بهذه الكمية من الثمن فسيرضي بكمية منها ... وسر النجاح الحقيقي لجامعة ما أن تربي السيرة ، فتخرج رجالاً من المثقفين لا يرضون أن يبيعوا ضائرهم بأى قيمة مها كانت رفيعة المثقفين لا يرضون أن يبيعوا ضائرهم بأى قيمة مها كانت رفيعة غالية ، ولا تستطيع فلسفة هادمة أو دعوة منحرفة ، أو حكومة خات سياسة خاطئة ، أو قوة مدمرة ، مها كانت لبقة ذات دهاء ، أن تشتريهم بأى ثمن غال ، ويقولون بملء أفواههم بلسان المقال أو بلسان الحال :

«نرى العنقاء أكبر أن تصادا».

يقول الدكتور محمد إقبال :

«إن حرية القلب هي سيادة وسلطان ، أما العناية الزائدة بالبطن فهي مدعاة للموت ، والحيار بيديك ، فإما هذا وإما ذاك» ، يا أيها الطائر اللاهوتي ! (يخاطب الإنسان المسلم) أعلم أن الموت خير من القوت الذي يقصر جناحك ويمنعك من التحليق» .

### من عوامل التأثير في المجتمع وقوة المقاومة للتحديات والمغربات:

ويحلو لى أن أنقل هنا قطعة من كتابى : «رجال الفكر والدعوة فى الاسلام (الجزء الأول)» بمناسبة الحديث عن زهد الإمام أحمد بن حنبل وتوكله على الله وعزوفه الزائد عن أموال الحكومة وعطاء الخليفة والأمراء :

"وقد رأينا الزهد (۱) والتجديد مترافقين في تاريخ الاسلام: فلا نعرف أحداً عن قلب التيار، وغير مجرى التاريخ، ونفخ روحاً جديدة في المجتمع الاسلامي أو افتتح عهداً جديداً في تاريخ الاسلام، وخلف تراثاً خالداً في العلم والفكر والدين، وظل قروناً يؤثر في الأفكار والآراء، ويسيطر على العلم والأدب، إلّا وله نزعة في الزهد، وتغلب على الشهوات، وسيطر على المادة ورجالها، ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان قوة المقاومة، والاعتداد بالشخصية والعقيدة، والاستهانة برجال المادة، وبصرعي الشهوات، وأسرى المعدة، ولذلك ترى كثيراً من العبقريين والنوابغ في الأمم، كانوا زهاداً في الحياة، متمردين على الشهوات، بعيدين عن الملوك والأمراء والأغنياء في زمانهم، ولأن الزهد يثير في النفس كوامن القوة، ويشعل المواهب ويلهب الروح، والدعة والرخاوة تبلد الحس، وتنيم النفس، وتميت القلب،

<sup>(</sup>١) ليس المراد به الزهد الأعجمى أو المسيحى الرهبانى ، فلا رهبانية فى الاسلام ولا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات ، إنما المراد به سمو النفس والنظر ، والزهد فى زحارف الحياة وفضولها وكمالياتها ، والتهافت على حطام الدنيا ، والتنافس فى الجاه والمنص. .

#### روح التضحية والفنداء:

والمسئولية الثالثة للجامعات الاسلامية أن تخرج شباباً يقفون حياتهم لحدمة الأمة ، ويستعدون للتضحية والفداء ، ينعمون بالجوع بما لا ينعمون بالشبع والرى والتنع والتمتع بالحياة ، ويطيبون نفساً بالحرمان ، ما لا يطيبون بالوجدان ، ويصرفون أوقاتهم وقواهم الخيرة ومؤهلاتهم الفكرية والعلمية ، والرصيد العلمي والفكرى الذى زودتهم به جامعاتهم ، فى رفع رأس الأمة عالياً وفى أعلاء كلمة الله ، وفى صنع أمة ذات رسالة ، وبناء بلد مسموع الكلمة مرهوب الجانب .

فهذان أمران لا بد منها: الأمر الأول أن توفر الجامعات الاسلامية غذاة يشبع العقل والقلب معاً ، وضوءاً ينير لها الطريق فى وقت واحد ، حتى يتجها جنباً إلى جنب وبتعاون متبادل ، إلى تعزيز الإيمان بالحقائق والعقائد التي آمنت بها الأمة .

#### تكوين اختصاصات وقدرات ممتازة في الدراسة والتحقيق :

ولا بد أن يكون نصب أعينكم هو تخريج الرجال ذوى القدرات العالية ، وأريد أن أصارحكم بهذه المناسبة أن قيمة بلد من البلاد ليست في كثرة جامعاتها ومعاهدها ، إنها نظرية بالية قد تقادم عهدها ، وأصبح أصحابها يعرفون بالرجعية وقصر النظر ، بل القيمة في كثرة أبنائه الذين يثبتون تميزهم واختصاصهم في علم من العلوم وفي مجال من مجالات البحث والتحقيق ، ويقفون حياتهم للبحث والدراسة ، ونشر العلم والثقافة ، وتثقيف الأمة والشعب ،

ورفع معنويات أمتهم ، وصنعها أمة ذات قلب وضمير أبى ، وفى كثرة الشباب الذين ينقطعون إلى خدمة الدين والعلم والأمة والبلد ، ضاربين الشهرة الكاذبة ورقيهم الشخصى عرض الحائط ، وذلك هو المقياس الحقيق الأصيل ، الذي يقاس به البلد والأمة ، وليكن هذا هو المقياس الوحيد في الشرق والغرب ، فلا نقيم لبلد قيمة إلا نظراً إلى عدد الشباب الذين يتسامون عن لذائذ الحياة الرخيصة ، والمناصب والجاه ، والتقدم الشخصى ، ويتوفرون على العمل الجاد البناء ، وعلى العمل العلمي الايجابي النافع ، على رفع مستوى الأمة عُقلياً وفكرياً ، وعلى التوصل إلى نظريات علمية ذات أهمية ، وعلى بحث علمي مضن يتطلب الصبر والتحمل على تعزيز البلاد من جميع النواحي .

آن قيمة الشعوب والأمم فضلاً عن قيمة الجامعات والمؤسسات وسر عظمتها وما تستحق به من إجلال وإكبار، وتقدير واعتراف، وجود أصحاب تفوق واختصاص وشهرة عالمية، في علوم وآداب، ومجالات علمية، ويحوث واكتشافات جديدة، وهذه كانت ميزة الأمة الإسلامية فقد كانت للمسلمين الرئاسة العلمية والزعامة الفكرية نحواً من ألف سنة على الأقل (١)، باقرار من المؤرخين الأوروبيين.

<sup>(</sup>۱) إذا اعتبرنا القرن الثانى الهجرى \_ وهو زمن الحكم الأموى الواسع \_ بداية تأثير المسلمين العلمى الفكرى فى الشعوب والبلاد المتحضرة التى كان يحكمها المسلمون ، وسلمنا استمراره إلى القرن الحادى عشر الهجرى ، فقد نشأت الحركة الانتقالية فى أوربا Renaissance فى القرن الرابع عشر المسيحى ، وانتشرت فى القرن السابع عشر المسيحى ، وانتشرت فى القرن السابع عشر المسيحى (الحادى عشر الهجرى) وتميزت بازدهار الأدب والفن بانبلاج مجر العلم الحديث فى الفرب المسيحى .

ومن واجبات المتخرجين في جامعاتنا النابغين أن يهيؤا بديلاً عن كتب المستشرقين وعلماء الغرب في التاريخ الاسلامي وفي تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي والعلوم الاسلامية، كالحديث والفقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي، التي اعتبرت مرجعاً في هذه المواد، وقررت في كثير من الجامعات العربية والاسلامية واعتمد عليها كثير من أساتذتها ومن الباحثين في هذه الموضوعات وأصحاب رسائل الدكتوراة، فبثت السموم في عقول الاسلام والمصادر الاسلامية وأحدثت في نفوسهم يأساً عن مستقبل الاسلام ومقتاً على حاضره، وسوء ظن بماضيه ، كما أن لها سهماً كبيراً في الحث على «إصلاح الديانة وإصلاح القانون الاسلامي» (١) وليكن للبلاد الاسلامية والشعوب المسلمة اكتفاء ذاتي في الثقافة والتربية كما يجب أن يكون لها استقلال في مجال السياسة والاقتصاد.

تلك هي أهداف حقيقة يجب أن نصبو إليها ، ونضعها في اعتبارنا ، ونجعلها نصب أعيننا ، أما مجرد التعليم والتثقيف ، والتأهيل لشغل الوظائف والمناصب ، فليس مما يثني به على جامعة ، وليس أبداً مما يجلب الحمد ويستخرج الاعجاب .

<sup>(</sup>١) ليرجع التفصيل إلى بحث الكاتب بعنوان والمستشرقون ، نفوذهم في ميدان التفكير ، في كتابه والصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الاسلامية عن ١٨٧ ـ ١٩٨٩ الطبعة الرابعة دار القلم ـ الكويت .

# الغوض الأصيل من العلم والأدب ، هو نفح روح الإيمان واليقين في الحياة والمجتمع :

يجب أن يكون هدف الجامعة ـ التى قامت فى هذا العهد العصيب، وفى هذه البلاد المتأزمة ـ أن تعمل على إزالة الاضطراب والقلق الذى يسود جميع الدول الاسلامية منذ مائة عام تقريباً ... تفككت عرى عقائدنا منذ بدأ الغزو الفكرى والحضارى الغربي، وحدث صراع نفسى وفكرى استنفدت مقاومته معظم القوى العقلية والفكرية والعلمية لدى الدعاة ... ان ذلك الوضع غير طبيعي يجب أن يزول فى أقرب وقت، لكى تتوجه هذه القوى والقدرات إلى الأهداف البناءة وإلى إنقاذ البلد ودفع عجلته إلى الأمام.

الحقيقة أن الأدب والشعر، والفنون الجميلة والحكمة والفلسفة، والتأليف والتصنيف، ليس من وراء كل ذلك إلّا غرض واحد، وهو أن تتولد في صاحبه حياة جديدة، وإيمان جديد، وبالتالى في الأمة التي هو عضو فيها والمجتمع الذي هو جزء

وأود أن أنشد لكم أبياتاً قالها شاعر الاسلام الدكتور محمد إقبال وهو يخاطب الأديب والشاعر ، لأنه ينطبق على الوضع الذي نعشه جميعاً :

«يا أهل الذوق والنظر العميق! أنعم وأكرم بنظركم ، ولكن أى قيمة للنظر الذي لا يدرك الحقيقة ؟ لا خير في نشيد شاعر ولا في صوت مغن ، إذا لم يفيضا على المجتمع الحياة والحماس ، لا بارك الله في نسيم السحر إذا لم تستفد منه الحديقة إلّا الفتور والحمول

#### والذوى والذبول.

إن الأوضاع التي نمر بها نحتاج فيها إلى أن نأتي بأعجوبة ، وتلك الأعجوبة سوف لن تتحقق إلّا عن طريق الرسالة الإسلامية ، لأنها وحدها التي تجعل حاملها يصنع المعجزات ويأتي بخوارق العادات ، ويبطل المقاييس ، ويحطم المعايير التقليدية ، ويسخر من كل الموازين التي آمن بها العالم الغربي الجاهلي ، يقول الدكتور محمد إقبال : أنا لا أعارض التذوق بالجال والشعور به ، فذلك أمر طبيعي ، ولكن أي فائدة للمجتمع من علم لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير ولكن أي فائدة للمجتمع من علم لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر والبحر ، وذلك أن الأمم لا يرتفع شأنها ومكانها في خريطة العالم حتى تقدر على صنع المعجزات».

### دور مصر الاسلامية القيادى في العالم الاسلامي :

إن مصر الاسلامية اليوم بفضل ما سجل لها التاريخ من دور رائع فى إنتاج عدد كبير من المؤلفين والمحققين، والمحدثين والمؤرخين، والقادة والمجاهدين، وما قامت به من دور حاسم فى الحروب الصليبية (۱) والغزو التتارى(۲)، وما تملكه من وسائل

<sup>(</sup>۱) دلك عن طريق حاكم مصر وقائدها الملك الناصر السلطان صلاح الدين الايوبي ، وانتصاره في معركة حطين الفاصلة في 18/ربيع الآخر سنة ۵۸۳هـ (۱۱۹۷م) ، واستعادته بيت المقدس للمسلمين (بعد نحو تسعين سنة من استيلاء الصليبيين عليه) في ۷۷/رجب ۵۸۳هـ (۱۱۹۷م) ، وصلح الرملة في سنة ۱۱۹۲ المسيحي .

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى انتصار سلطان مصر المملوكي المظفر سيف الدين قطز، وقائده ظاهر بيرس البنقداوي في معركة عين جالوت في رمضان ١٩٥٨هـ (١٣٦٠م) وانهزام التتر انهزاماً عديم المثال غير مجرى التاريخ ، وأعاد الثقة إلى المسلمين ، فقد كان من الأمثال السائرة ومن المسلمات التي لا تقبل الجدل (إذا قبل لك أن التترقد انهزموا فلا تصدق) .

النشر والتصدير ، والقيادة في العلم والأدب ، وبفضل وجود الأزهذ الشريف ، تحتاج بصفة خاصة إلى هذه القدرة على صنع الخوارق . والتأثير في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر أو البحر ، لأن عليها تعود مسئولية بعث الدول العربية كلها بعثاً جديداً ، إن عليها أن تنفخ روحاً جديدة في البلاد العربية الاسلامية ، وتوجد لديها ثقة جديدة ، وإيماناً جديداً ، ونشاطاً جديداً ، وانتعاشاً جديداً ، وطموحاً جديداً ، وقلباً خفاقاً جديداً ، يتحرق على بؤس الإنسانية وشقائها ، وشجاعة جديدة تبعث على المغامرة والاقتحام ، وجرأة وشقائها ، وشجاعة جديدة تبعث على المغامرة والاقتحام ، وجرأة الهلاك ، التي تزل أقدامها ، وترتعش أعصابها ، وتخفق قلوبها ، وتتعثر عقولها ، وقد كانت مهد الانتفاضة الاسلامية والدعوة القوية إلى الصحوة الاسلامية والدعوة القوية من الأقطار العربية ، ولا يزال لها جوهر إسلامي نتي يبرز لامعاً صافياً إذا نفض الغبار عنه .

والحمد لله رب العالمين.

## مباحث الكتاب

| الصفحة | الموضــوعات                                      |
|--------|--------------------------------------------------|
| o      | المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة المساسات |
|        | الفصــل الأول :                                  |
| ٩      | الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر                 |
|        | الفصل الثاني :                                   |
| ۲۳     | الدعوة الإسلامية في الهند                        |
|        | الفصل الثالث:                                    |
| 00     | دور الجامعات الإسلامية في .                      |
|        | تكوين الدعاة وتربية العلماء                      |

## صدر من هذه السلسلة

| m _1=11 m 2 . N fm \                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ١ ــ تأملات في سورة الفاتحة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ          |
| ٢ – الجهاد في الاسلام مراتبه ومطالبه                                      |
| ٣ 🗕 الرسول ﷺ في كتابات المستشرقين                                         |
| ٤ — الاسلام الفاتح و و و و و و                                            |
| <ul> <li>٥ ــ وسائل مقاومة الغزو الفكري</li> </ul>                        |
| ٦ ــ السيرة النبوية في القرآن                                             |
| ٧ — التخطيط للدعوة الاسلامية                                              |
| <ul> <li>٨ ــ صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية -</li> </ul>      |
| ٩ — التوعية الشاملة في الحج                                               |
| ١٠ الفقه الاسلامي آفاقه وتطوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ      |
| ١١ لحات نفسية في القرآن الكريم - ي ـ                                      |
| ١٢ السنة في مواجهة الأباطيل                                               |
| ١٢ ــ مولود على الفطرة عند و و و و و و و و و و و و و و و و و              |
| ١٤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                  |
| ١٥ــ تاريخ القرآن الكريم                                                  |
| ١٦ البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام                               |
| ١٧ حقوق المرأة في الاسلام بناء الماليات الماليات                          |
| ١٨ ــ القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته [١] ــ                               |
| ١٩ ـ القراءات أحكامها ومصادرها                                            |
| ٢٠ ــ المعاملات في الشريعة الاسلامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٢١ الزكاة فلسفتها وأحكامها                                                |
| ٢٢ حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم                                  |
| ٢٣ ـ الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ــ ــ                             |
| ٢٤ ـ الاستشراق والمستشرقون وچهة نظر                                       |
| ٢٥ ـــ الاسلام والحركات الهدامة                                           |
|                                                                           |

| الدكتور محمد محمود عمارة         | ٢٦_ تربية النشء في ظل الاسلام                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الدكتورمحمدشوقي الفنجري          | ٢٧_ مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي                      |
| الدكتورحسن ضياء الدين عتر        | ٢٨_ وحي الله                                           |
| حسن أحمد عبد الرحمن عابدين       | <ul> <li>٢٩ حقوق الانسان وواجباته في القرآن</li> </ul> |
| الأستاذمحم دعم رالقصار           | ٣٠_ المنهج الاسلامي في تعليم العلوم الطبيعية           |
| الأستساذ أحمسد محمسد جمسال       | ٣١_ القرآن كتاب أحكمت آياته [٢]                        |
| الدكت ورالسيدرزق الطويل          | ٣٢_ الدعوة في الاسلام عقيدة ومنهج                      |
| الأستاذحام عبدالواحد             | ٣٣_ الاعلام في المجتمع الاسلامي                        |
| عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني    | ٣٤_ الالتزام الديني منهج وسط                           |
| الدكت ورحسن الشرقاوي             | ٣٥_ التربية النفسية في المنهج الاسلامي                 |
| الدكت ورمحمد الصادق عفيفي        | 77_ الاسلام والعلاقات الدولية                          |
| اللواءالركن محمدجمال الدين محفوظ | ٣٧_ العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضارية                |
| الدكتــورمحمـودمحمــدبابللي      | ٣٨_ معاني الأخوة في الاسلام ومقاصدها مناسمة المسادة    |
| الدكستسور علي محسما نصر          | ٣٩_ النهج الحديث في مختصر علوم الحديث                  |
| الدكتورمحمدرفعت العوضي           | ٤٠ ـ من التراث الاقتصادي للمسلمين                      |
| د عبد العليم عبد الرحمن خضر      | ١٤ _ المفاهيم الاقتصادية في الاسلام =                  |
| الأستاذسيدعبدالمجيدبكر           | ٤٢_ الأقليات المسلمة في أفريقيا المتعلقات              |
| الأستاذسيدعيد المجيدبكر          | ٣٤_ الأقليات المسلمة في أوروبا                         |
| الأستاذسيدعبدالمجيدبكر           | ٤٤ الأقلبات المسلمة في الأمريكتين                      |
| الاستاد محمد عبدالله فودة        | 20_ الطريق إلى النصر                                   |
| الدكتور السيدرزق الطويل          | ٢٦_ الاسلام دعوة حق                                    |
| د.محمدعبدالةالشرقاوي             | ٤٧_ الاسلام والنظر في آيات الله الكونية                |
| د البدراوي عبد الوهاب رهران      | ٤٨_ دحض مفتريات                                        |
| الأستاذمحمدضياءشهاب              | ٤٩ _ المجاهدون في فطاني - دد دد عد عدد دد              |
| الدكتورنبيه عبدالرحمن عثمان      | ٥٠ معجزة خلق الانسان                                   |
| الدكت ورسيد عبد الحميد مرسي      | ٥١ _ مفهوم القيادة في إطار العقيدة الاسلامية           |
| الأستاذ أنور الجندي              | ٥٢ ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربي والماركسي      |
| الدكتورمحمد أحمد البابلي         | ٥٣_ الشورى سلوك والتزام                                |
| اسماء عميير فيدعيق               | ٤٥ ما الصبر في ضوء الكتاب والسنة                       |
| الدكتور أحمد محمد الخراط         | ٥٥ منذا التحميد الأمة                                  |

|                              | 4                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الأستاذ أحمد محمد جمال       | ٥٦ القرآن كتاب أحكمت آياته [٣]                      |
| الشيخ عبدالرحمن خلف          | ٥٧ ـ كيف تكون خطيباً عند المداد المداد المداد الماد |
| الشيخ حسن خاليد              | ٥٨ الزواج بغير المسلمين مستسميت مستسمين             |
| محمدقط بعبد العال            | ٥٩ ـ نظرات في قصص القرآن و و و و و و و و و و و و و  |
| الدكتور السيد رزق الطويل     | ٦٠ اللسان العربي والاسلامي معاً في مواجهة التحديات  |
| الأستاذمحمدشهاب الدين الندوي | ٦١ بين علم أدم والعلم الحديث                        |
| الدكتورمحمد الصادق عفيفي     | ٦٢ المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان مصحم              |
| الدكت وررفعت العوضي          | ٦٣ ـ من التراث الاقتصادي للمسلمين [٢]               |
| الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة | ٦٤ ـ تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد                |
| الشهيد أحمدسامي عبدات        | ٦٥ ـــ الماذا وكيف أسلمت [١]                        |
| الأستساذ عبد الغفور عطار     | ٦٦ أصلح الأديان عقيدة وشريعة                        |
| الأستاذ أحمد المضرنجي        | ٦٧ العدل والتسامح الاسلامي                          |
| الأستاذ أحمد محمد جمال       | ٨٨ ــ القرآن كتاب أحكمت آياته [٤]                   |
| محمد رجاء حنفي عبد المتجلى   | ٦٩ الحريات والحقوق الاسلامية                        |
| الدكتورنبيهعبدالرحمنعثمان    | ٧٠ الانسان الروح والعقل والنفس                      |
| الدكتورشوقي بشير             | ٧١ كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية -          |
| الشيخ محمد سويد              | ٧٢ الاسلام وغزو الفضاء                              |
| الدكتورةعصمة الدين كركر      | ٧٣ ـــ تأملات قرآنية ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ         |
| الأستاذ أبو إسلام أحمد عبدات | ٧٤ الماسونية سرطان الأمم                            |
| الأستاذ سعد صادق محمد        | ٧٥ للرأة بين الجاهلية والاسلام                      |
| الدكتورعيلى محمدنصر          | ٧٦ استخلاف آدم عليه السلام                          |
| محمد قطب عبد العال           | ٧٧_ نظرات في قصص القرآن [٢]                         |
| الشهيد أحمد سامي عبدا ش      | ٧٨ ـــ اذ وكيف أسلمت [٧] الله وكيف                  |
| الأستادسراج محمدوزان         | ٧٩ ـ كيف نُدَرِّس القرآن لأبنائنا                   |
|                              |                                                     |

طبع بمطابع رابطة العسالم الإمسلامي .. مسكة المكسرمسة